

المشي شهر وع في شهر و شعب ان

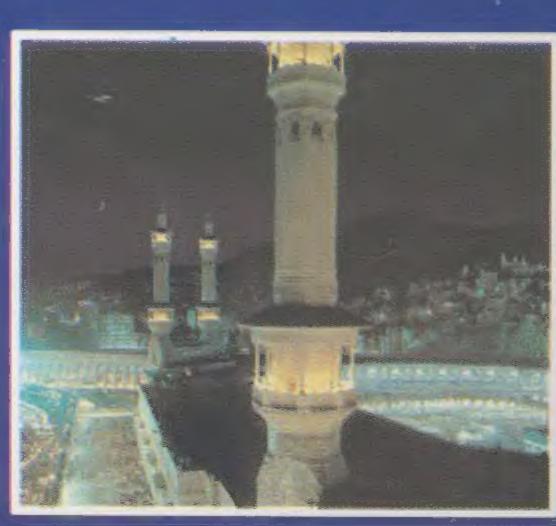

قراءة القرآن فوائيد وأحكام

### رئيس مجلس الإدارة د. جمال المراكبي

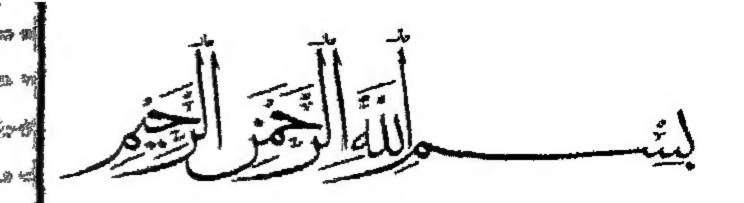

## السيلام عليكم

## بمينالأحمق

جهل كثير من الناس بسبب البعد عن اللهفقه الطلاق وأحكامه، ولم يستقر في قلوبهم
تعظيم حرمات الله وشعائره، الذي هو من تقوى
القلوب، حتى صار بعضهم يطلق امرأته بالثلاث
طلاقًا باتًا محرمًا على كل مذهب لا يحله شيخ ولا
يحرمه شيخ، وآخر يقول لزوجته: أنت طالق
ثلاثًا وكلما حللت حرمت! وأخر جعل الطلاق
يحرك به زوجته فيقول: أنت طالق إذا خرجت،
وطالق إذا دخلت... إلخا وآخر يستهزئ فيقول:
عليّ الطلاق من امرأة صاحبي، أو: عليّ الطلاق
من ذراعي ومن قميصني.

حتى ندر فقيههم ندرًا فلم يستطع الوفاء به، فقال: اللهم إنك تعلم أني لا أجد شيئًا أوفي به ندري، والذي أستطيع فعله أن أقول: امرأتي طالق لوجه الله!!

一大いるとなるないのはなるとなっています。ままれば、なるなのはかはははないはないないはないないできます。

التحرير





إسلامية ثقافية شهرية

السنة الرابعة والثلاثون العدد ٤٠٤ ـ شعبان ١٤٢٦هـ الثمن ١٥٠ قرشاً

المشرف العسام د. عبد الله شاكر

اللجنة العلمية د. عبد العظيم بدوي زكرياحييني زكرياحيني جمال عبد الرحمن معاوية محمد هيكل



البريدالإلكتروني

Mgtawheed@hotmail.com الجيادة المناه المناه

المتحرير / ۸ شارع قوله عابدين القاهرة تعرير / ۸ شارع قوله عابدين القاهرة تعرب تعرب تعرب تعرب تعرب تعرب المعرب المتوزيع والاشتراكات ت: ٣٩١٥٤٥٦ مطابع للإهد التجارية عليوب مصر



#### صاحبةالامتياز



#### أين السعدة

مصر ۱۵۰ قرشا ، السعودية ٦ ريالات ، الإمارات ٦ دراهم ، الكويت ٥٠٠ فلس، المفسرب دولار أمسريكي، الأردن ٥٠٠ فلس، قطر ٦ ريالات، عمان نصف ريال عماني، أمريكا ٢ دولار، أوروبا ٢ يورو.

#### الاشتراك السنوي:

١- في الداخل ٢٠ جنيها (بحوالة بريدية داخلية باسم مجلة التوحيد -على مكتب بريد عابدين). ٢ ـ هي التخارج ٢٠ دولاراً أو ٧٥ ريالا سعوديا أو ما يعادلها ـ ترسل القيمة بسويفت أوبحوالة بنكية أوشيك على بنك فيصل الاسلامي فرع القاهرة باسم مجلة التوحيد انصارالسنة (حساب رقم / ١٩١٥٩٠).



#### The same of the sa الدي ها العلاد

|     |                    | Aprel 1                                      |
|-----|--------------------|----------------------------------------------|
| 4   | د. جمال المراكبي   | لافتتاحية: ماذا نريد من الرئيس؟              |
| ٥   | رئيس التحرير       | كلمة التحرير:                                |
|     | •                  | باب التفسير: «سورة الجن» الحلقة الأولى       |
| 4   | . عبد العظيم بدوي  |                                              |
| 11  | زكريا حسيني        | باب السنة: أعمال توجب سخط الله               |
| 71  | على الوصيقي        | لان لا نضاف الله                             |
| ١٨  | عاطف التاجوري      | وفاءً لا غدرًا                               |
| 4.  | الثاني             | سسابقة القرآن الكريم بالمركن العام ـ العام ا |
| 41  | على حشيش           | درر البحار من صحيح الأحاديث: (١٦)            |
|     | ئد واحكام (٢)      | مختارات من علوم القرآن؛ قراءة القرآن فوا     |
| 44  | مصطفى البصراتي     |                                              |
|     |                    | سد الدرائع المؤدية إلى الشيرك بالله (٣)      |
| 77  | الله شماكر الجنيدي | د. عبد                                       |
| *   | صالح آل طالب       | منبر الحرمين: المبادرة بالأعمال الصالحة      |
|     | لام (٦):           | وقفات مع القصة: «قصة سليمان عليه السا        |
| 4.5 | ، الرزاق السيد عيد | iic                                          |
| 41  | علاء خضس           | واحة التوحيد                                 |
|     | » عند الصوفية      | اتبعوا ولا تبتدعوا: حقيقة «الشبيخ والمريد،   |
| 44  | معاوية محمد هيكل   | 4                                            |
| 24  | متولي البراجيلي    | دراسيات شترعية: مسائل في السنة (٧)           |
| 27  | تجمال عبد الرحمن   | الأسرة المسلمة في ظلال التوحيد               |
| 29  | التحرير            | المشبروع في شبهر شبعبان                      |
| 91  | مجدي عرفات         | الإعلام بسير الأعلام                         |
| ۳٥  | و إسحاق الحويئي    |                                              |
|     | ، من المجنون»      | تحدير الداعية: «قصة خروج الجَرُّو الأسود     |
| 07  | علي جشيش ،         |                                              |
| ٥X  | لفتوى بالركز العام | فتاوى لچنة ا                                 |
| 7.  | اللجدة الدائمة     | فتاوي                                        |
| 74. | - محمد قتحی        | علام الناس باحكام اللباس علام الناس          |

المركز العام: القاهرة ـ ٨ شارع قوله ـ عابدين هاتف: ۲۹۱۵۵۷٦ \_ ۲۹۱۵٤۵۲۳

ليلة النصف من شبعبان إتباع لا إيتداع . حييس الدييوقي

الحوارج بين الماضي والحاضر. من آداب المساجد

أسنتات معفرة الدنوب من أقوال الرسول الم

التوزيع الداخلي وفروع أنصار السنة المحمدية

فقد شبهدت مصر في المرحلة الحالية جدلاً سياسيًا واسعًا بعد تعديل المادة ٧٦ من دستور ١٩٧١م والتحول من ظاهرة الاستفتاء الشعبى كطريق لانتخاب رئيس الجمهورية إلى انتخاب الرئيس بالاقتراع الحر المباشر من بين أكثر من مرشيح للرئاسة وما استتبع ذلك من حالة رواج سياسي بعد حالة من الجمود، وقد تجلى هذا في تقدم المرشحين ببرامج انتخابية تعبر عن رؤية كل منهم للمرحلة المستقبلية؛ وتبع ذلك حالات من الجدل الفكري بين عسموم الناس وكشرت الأسئلة حول رؤية أنصار السنة للحالة

ومن ثم كان هذا الحوار:

الراهنة.

قال لى محاورًا: ما هذه السلبية التي تتمتعون بها؟ لماذا لا يكون لكم دور إيجابي ومشاركة فعالة في الحياة السياسية؟

قلت له: أي عمل سياسي تقصد؟

قال: انتخاب الرئيس واختيار النواب في البرلمان.

قلت له: نحن نهتم بأمر أكثر أهمية.

قال متعجبًا: أكثر أهمية!!

قلت: بلي، دعوة الناس إلى الله وتوحيده واتباع منهاج الرسول على ونبد البدع والخرافات والضلالات التي يعج بها المجتمع المسلم وتعوق تقدمه وازدهاره.

قال: وهل هذا يمنع من مشاركة إيجابية في العمل السياسي؟

قلت له: أما باسم جماعتنا فنحن لا نشارك في هذه السياسة إلا بالمناصحة والأمس بالمعروف والنهى عن المنكر وطاعة ولاة الأمر في المعروف ما لم يأمروا بمعصية، فلا طاعة



في المعصية، وهذا صوقف قديم ومعلن منذ أن تأسست هذه الجماعة عام ١٩٢٦م فنحن جماعة دعوة ولسنا حزبًا سياسيًا نسعى للوصول إلى السلطة وإنما نحن نسعى إلى التغيير في القاعدة العريضة من الشعب بدعوة الناس إلى منهج الرسول على وإلى العمل بكتاب الله وسنة رسول الله وإجماع الأمة - أعنى سلف هذه الأمة - فلن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أما على المستوى الفردي فنحن لا نقاطع الانتخابات فأنا بنفسى أشارك في عملية الانتخاب ولكننا ندعو الناس إلى فهم سليم واختيار دقيق يراعى فيه اختيار الأصلح، ومدار الصلاحية على العلم والقوة والأمانة؛ قال تعالى ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا بِيَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خُيْرَ مَن استُتَأْجَرَّتَ التَّقُويُّ الأَمِينَ ﴾

[القصيص:٢٦].

وقال تعالى على لسان يوسف عليه السلام: ﴿ اجْعَلْنِي عَلَى خَرْائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظً عَلِيمٌ ﴾ [يوسف:٥٥].

فالمسلمون جميعًا مسئولون عن تولية أصلح الناس وأقواهم على تحمل هذه الأمانة دون تهاون أو تقصير، ومدار الصبلاحية كما قلنا على القوة والأمانة.

القوة والقدرة على تحمل أعباء هذا المنصب، والأمانة التي تجعله يؤدي لكل ذي

وما أعظم وما أخطر شان هذه الأمانة وفي هذا يقول النبي سي النها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها".

[مسلم ك الإمارة ح ١٨٢٥]

وضياع هذه الأمانة في الأمة من أشراط الساعة وأسباب قربها وفي هذا يقول نبينا عَلَيْكَ: "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قيل: يا رسول الله وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة".

[البخاري ك العلم ح٥٩]

فهل يُظن بمن يؤمن بهدا أن يكون سلبيًا؟؟ ولكن أحيانًا يكون المعروض المتاح من البرامج والأفكار لا يتناسب مع طموحنا كمحكومين وهنا نسعى إلى الدعوة إلى

الحق وبيانه المؤيد بالدليل، وهذا ما بطمح

قال: وما هي طموحاتكم

قلت: أولا أن نُحكم كأغلبية مسلمة بقوانين لا تتعارض مع شيريعتنا، هل يعقل أن تكون البرامج الانتخابية المعروضة من جميع المرشحين لا تتناول مسالة تعديل القوانين التى تخالف صراحة أحكام الشريعة الإسلامية؛ فإمكانية التغيير متاحة؛ إذ يعلن أكثر من مرشيح في برنامجه إلغاء قانون الطوارئ أو تعديله بينما لا نجد أحدًا يشير من قريب أو بعيد لتعديل مواد القانون الجنائي التي تخالف صراحة شريعة الإسلام مثل القوانين المتعلقة بجريمة الزنا مع أن تقاليد الشعب المصري ترفض مثل هذه القوانين البالية ولا تتعامل

إننا نعيش مخالفة دستورية منذ تم تعديل دستور ١٩٧١م في عهد الرئيس السابق أنور السادات واشتمل التعديل فقرتين، الأولى: تجديد انتخاب الرئيس لمدد تالية بدلا من كلمة (مدة تالية)، والثانية: الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع بدلا من كلمة (مصدر رئيسي) وهذا يعنى أن تكون كل القوانين موافقة لأحكام الشريعة، وإلا كانت غير دستورية وأن تكون الشريعة الإسلامية هي أم القوانين وألا يصدر تشريع أو لائحة تخالف الشريعة الإسلامية.

وها هو التعديل الأول يُطبق إلى الآن، أما عن التعديل الثاني فالقوانين ما زالت حبيسة الأدراج في المجلس الموقر، وعلى المجالس التشريعية والحكومة تقع تبعة هذه المخالفة.

قال محاوري: وماذا عن المشاكل التي يعانى منها الشعب من بطالة وتدن في مستوى المعيشة وكذلك الإصلاحات التي تمت طيلة السنوات الماضية ألا تمثل لكم قيمة تختارون على أساسها من يمثلكم في الحكومة والبرلمان؟؟

قلت: نحن لا ننكر هذه الأشياء ولا نعيش ا بمعزل عنها ولكننا نرى أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لا يمنع من الإصلاح ولا يعني العودة بالمجتمع إلى قرون ماضية مظلمة كما يروج لذلك دعاة العلمنة، بل إن المضي في هذا الطريق الذي ندعو إليه هو السبيل الأعظم للقضاء على البطالة ولرفع مستوى المعيشة وزيادة الإصلاحات، وكذلك يؤدي إلى القضاء على ظاهرة الإرهاب وعلى كل فكر ينبت في الظلام ويدعو إلى التكفير، فإن هؤلاء يرتكزون في منهجهم التكفيري على قضية غياب الشريعة الإسلامية.

إن أخوف ما نخافه أن تفرز المرحلة التي نعيشها الآن منيدًا من العلمنة وأن تدير مصر في المرحلة المقبلة ظهرها لتراثنا وشريعتنا بدعوى التحرر وتحقيق النموذج الأمريكي والغربي باعتباره المثل الأعلى والنموذج الذي ينبغي أن يُحتذى، وهذا ما يروج له بعض المرشحين ويدندن حوله كثير ممن يزعمون الإصلاح ويسمون أنفسهم إصلاحيين.

قال محاوري: ولكننا لا نعيش وحدنا في هذا الوطن، بل معنا إخوة في الوطن من غير المسلمين، فكيف نطبق عليهم أحكام الشريعة الإسلامية؟

قلت: نحن لا ننكر وجود غير المسلمين، وشريعتنا لا تصادر حقوق غير المسلمين،

والقوانين النابعة من الشريعة الإسلامية لا تمس حقوقهم من قريب أو بعيد وهذا أمر بديهي معلوم.

إننا نطبق قانون الميراث المستوحى من الشريعة الإسلامية والققه الإسلامي في مصر ولم يقل أحد إن تطبيق مثل هذا القانون يمس حقوق غير المسلمين.

قال: فما الذي ترجوه من الرئيس القادم؟ قلت: الذي نريده من الرئيس القادم أن يجمعل هذه النصيحة نصب عينيه، فإن رسول الله على يقول "الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه، ولائمة المسلمين، وعامتهم". [رواه مسلم]؛ وقال على : "إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويسخط لكم ثلاثًا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تعتصموا من ولى الله أمركم، ويسخط لكم: قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال". [رواه أحمد ومسلم]

وأن يجعل التعديلات للقوانين المخالفة للشريعة في حير الاهتمام والتنفيذ، وأن يضرب بيد من حديد على الفسساد والمفسدين، والله يعلم إني لناصح "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب".

#### 004-191100

بالنسبة لما نسب إلينا أننا بايعنا الرئيس حسني مبارك أميراً للمؤمنين، وحكمنا على غيره من المشحين أنهم آثمون فإننا نقول؛ إن الرئيس حسني مبارك - وليس أحد غيره - قد بادر مبادرة غير مسبوقة دعى فيها الشعب للاستفتاء على تغيير المادة ٢٦، ومن خلال هذه المادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية وأصبح الرئيس مبارك بموجب ذلك مرشحاً مثل غيره من المرشحين وذلك من الناحية الدستورية، ومن هنا الا بمكن الحكم على مرشح أنه آثم بتقد مه للترشيح للرياسة، والا يُعد ذلك خروجاً على الرئيس القائم، والا خلعا ليد الطاعة عنه، والا منازعة له في حقوقه، والذي يقع عليه الاختيار بعد ذلك رئيسا لمصر له حق الطاعة في المعروف، والا يجوز شرعا الخروج على الرئيس الحاكم بعد تنصيبه، والا التشهير به في المجالس والا نصحه على المنابر، بل يُدعى لوالاة الأمور بالتوفيق والسداد، ففي توفيقهم وصلاحهم وسدادهم صلاح البلاد والعباد.

والله أسأل أن يوفق رئيسنا لما يحب ويرضى، ولما يحقق طموح هذا الشعب والأمة في هذه المرحلة المقبلة.

## WE WE ENGLY

جمال سعلد حانم

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه وبعد:

أيام قليلة وتستقبل الأمة هذا الزائر المصبوب بفرح غامر وسرور ظاهر، وبهجة بقدوم رمضان، فيوم إقباله لهو يوم تفتح له قلوبنا وصدورنا، فاستقبلناه بملء النفس غبطة واستبشارا، استبشرنا بساعة صلح مع النفس نتسابق إلى الطاعات بعد طول إعراضنا وإباقنا، أعاننا الله على بره، فكم تاقت له الأرواح، وهفت لشدو أذانه الآذان، وهبئت سحائبه الندية بالرحمة والغفران، في رحابه تورق الأيادي والنفوس فتفيض بالبر والإحسان.

أيام قليلة ويهل علينا شهر كريم وحال الأمة ليس بأفضل من سابقه، وأمتنا الإسلامية ما تزال تعاني جراحات عظيمة، وتعايش مصائب كبرى، وطعنات شديدة تنم عن حقد وكيد للإسلام والمسلمين، فها هي الأيام تثيت خبث الأمريكان ومؤامراتهم على المسلمين في كل بقاع الدنيا، ففي العراق نجد مذاق السنم والمرارة وقد بثه الأمريكان واليهود وأعداء الإسلام ممن يناصرونهم قد ملا الحلوق، والكيد والمؤامرة في سوريا ولبنان وأفغانستان ومصر والسودان، ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَـيْسِرُ المُاكِرِينَ ﴾ والسودان، ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَـيْسِرُ المُاكِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠].

#### كيف نستقبل الشهر الكردم؟

إنها فرحة كبرى تعيشها الأمة الإسلامية، فها هي إزاء دورة جديدة من دورات الفلك، تمر الأيام وتمضي الشهور، ويحل بنا هذا الموسم الكريم، وهذا الشهر العظيم، فيا لها من فرصة عظيمة؛ ومناسبة كريمة، تصفو فيها النفوس، وتهفو إليها الأرواح، وتكثر فيها دواعي الخير، تفتح الجنات، وتتنزلُ الرحمات، وترفع الدرجات، وتغفرُ الزلات.

إن استقبالنا لرمضان يجب أن يكون أولا بالحمد والشكر لله جل وعلا، والفرح والاغتباط بهذا الشهر العظيم، والتوبة والإنابة من جميع الذنوب والمعاصي، والخروج من المظالم، ورد الحقوق إلى أصحابها، والعمل على استثمار أيامه ولياليه صلاحًا وإصلاحًا، فبهذا الشعور والإحساس: تتحقق الأمال، وتستعيد الأفراد والجماعات كرامتها، أمًا أن يدخُل رمضان ويراه بعض الناس تقليدًا موروثًا، وأعمالا صورية الأثر، ضعيفة العطاء، فإن ذلك يعد جهلا بحقيقة رمضان وما ينبغي أن يكون الناس عليه فيه.

ولقد جهل أقوامُ حقيقة الصيام فقصروه على الإمساك عن الطعام والشراب؛ فترى بعضهم لا يمنعه صومة من إطلاق اللسان، والوقوع في الغيبة والنميمة والكذب والبهتان، ويطلقون للأعين والآذان الحبيل والعنان، لتقع في الذنوب والعصيان، وقد قال على من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يَدع طعامه وشرابه». [صحيح البخاري ٢٠٥٧]

فيا من أوجعته الذنوب وأزري به العصيان، بادر برفع يد في



ظلام الليل تدعو الله أن يقبل توبتك وأن يمحو خطاياك. ولا تقنط من رحمة الله الكريم الذي يقول بين آيات الصيام: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة:١٨٦].

وَرَغِمَ أَنفَ مِن أُدرِكِه رمضان فلم يغفر له، وذلك لما فيه من النفحات والرحمات التي لا يحرمها إلا من حرّم نفسه ففي الصحيحين أن النبي النار «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغُلُقَت أبواب النار وصفدت الشياطين». [صحيح البخاري ومسلم]

نستقبل شبهر رمضان؛ شبهر القيام والتراويح والذكر والتسابيح، فاعمرو لياليه بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن، ورُبُّ دعوة صادقة بجوف ليل تسري حتى تجاوز السماء فيكتب الله بها لك سعادة

نستقبل شهر القرآن حيث كان جبريل عليه السلام يلقى النبي عليه فيه كل ليلة فيدارسه القرآن، ﴿شَهْرُ رَمَضْنَانَ الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًّى للنَّاس وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة:١٨٥] وقد كان السلف رحمهم الله إذا جاء رمضان تركوا الحديث وتفرغوا لقراءة القرآن، وسيرتهم إلى وقت قريب شاهدة لمن يختم القرآن في رمضان كل يوم أو كل ثلاثة أيام. فالهجوا بذكر ربكم، ورطبوا السنتكم بتلاوة كتابه، فبه تزكو النفوس وتنشرح الصدور وتعظم الأجور.

نستقبل شهر الجود والإنفاق وهو مرتبط بالقرآن، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول ﷺ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حيث يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله ﷺ حين يلقاه جبريلُ أجودُ بالخير من الريح المرسلة» [رواه البخاري ومسلم] وذلك أن رمضان شهر يجودُ الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار والرِّزق والعقل فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه.

فيا من أفاء الله عليه من الموسرين، إن الله هو الذي يعطى ويمنع، ويحفض ويرفع وهو الذي استخلفكم فيما رزقكم لينظر كيف تعلمون، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّارْقِينَ ﴾ [سبأ:٣٩] ولن يعدم الموسر محتاجًا يعرفه بنفسه أو جهات موثوقة تعينهُ.

نستقبل الصوم والصومُ حكِمُ وأسرار، ومنها أنه حرمان مشروع، وتأديب بالجوع، وخشوع لله وخضوع، يستثير الشُّفقة ويحض على الصنّدقة، يكسر الكبر، ويعلّم الصبر، ويسنّ خلالَ البر، حتى إذا جاع من ألف الشَّبع، وحُرم المترفُ أسباب المتع عرف الحرمان كيف يقع والجوع كيف ألمه إذا لذع.

نستقبل شهر رمضان شهر الفتوحات والانتصارات، وبقدر ما نستبشر بحلوله بقدر ما نعقد الآمال أن يبدل الله حال الأمة إلى عز ونصر وتمكين وأن يردها إليه ردًا جميلا، وإلا فإن رمضان يحل بنا والأمة مثخنة بالجراح، مثقلة بالآلام، يحل رمضان ومسرى رسول الله عا يزال يئن تحت وطأة خنازير اليهود بمباركة الأمريكان ودعمهم.

يهل علينا بعسدايام قليلةشهركريم، وحال الأمةليس بأفضل من سابقه، وأمتنا الإسلاميةماتزال تعانى جراحات عظيمة، وتعايش مصائب كبرى، وطعنات شديدةتنمعنحقد وكسيدللاسلام والمسلمين ١١٥ يحل علينا الشهر الكريم والمؤامرة الأمريكية اليهودية على أبناء شعبنا الفلسطيني تُشمُّ رائحتها العفنة في محاولة قدرة لضرب الوحدة الفلسطينية.. واقتلاع روح الجهاد من نقوس أبناء شعبنا البطل وبث الخلافات والفرقة والتناحر بين الفصائل الفلسطينية وبينها وبين السلطة بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة والذي يأتي في إطار المؤامرة لضرب الوحدة الفلسطينية ولإظهار الفلسطينيين للعالم أنهم غير قادرين على بسط سلطتهم على المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل على الرغم من أن هذا الانسحاب أحادي الجانب يأتي نتيجة مباشرة لأعمال المقاومة الفلسطينية وللخسائر الكبيرة التي يتكبدها اليهود في غزة، ومحاولتهم القبيحة ضرب وحدة الشعب الفلسطيني!

ومع استقبال هذا الشهر الكريم فإننا نتذكر شعبنا الفلسطيني بدعاء صادق، فادعوا الله لهم في سجودكم وشاطروهم آلامهم وآمالهم؛ فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ﴿عَسَى اللّهُ أَنْ يَكُفّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَآشَدُ تَنْكِيلاً ﴾ [النساء: ٨٤].

الحاسبة والتدبر. والتقويم والتفكر

يحل علينا الشهر الكريم والأمة بحاجة ماسة إلى أن يستدعي أبناؤها معاني المحاسبة والتدبر، والتقويم والتفكر التي يبرزها هذا الشهر الكريم الذي يمثل جامعة للخير والبرر، ومدرسة للحلم والصبر، ومنارة للإيمان والتقوى، وحصناً من الفتن والأدواء، وغذاء للأرواح، وبلسمًا للجراح، وكابحًا للشهوات والغرائز، وشاحذًا للهمم والعزائم، وجاليًا لسخائم النفوس وأمراض القلوب، وطريقًا لتالف الأمة، وتراحم أبنائها وتعاونهم، فهو عبحقً - ربيع المؤمنين، وغنيمة الصالحين، وفرصة العصاة والمذنبين، به تتذكر أمة الإسلام مجدها الخالد، وعزها التَّالِدَ، وماضيها المُشرق، وانتصاراتها الباهرة، يحفزُ الخالد، وعزها التَّالِدَ، وماضيها المُشرق، وانتصاراتها الباهرة، يحفزُ ذلك الهمم، ويُصنقلُ المشاعر والأحاسيس، ليقف كل مسلم موقف جدً، ذلك الهمم، ويُصنقلُ المشاعر والأحاسيس، ليقف كل مسلم موقف جدً، محاسبا لنفسه، هل تنبه في هذا الشهر الكريم من غفلته، واستيقظ من رقدته، أو أن حاله في هذا الشهر كحاله في غيره، تأسره المعاصبي، وتلهيه سكرة الهوى وطول الأمل.

نستقبل شهرًا كريمًا والأخطاء المتفشية في واقع الصائمين جديرة بالمعالجة وتشخيص أسبابها التي يجمعها قلة البصيرة في دين الله، وضعف الارتباط بفقه حكمه وأحكامه، وإنه لينبغي لكل صائم . يرجو قبول صيامه . أن يبادر إلى عرض حاله في هذه الفريضة العظيمة على ميزان الشرع، ومعيار السُّنَّة المطهرة؛ فسوء فهم بعض المسلمين لهذه الشعيرة العظيمة جعل لهذه الظواهر رواجًا في واقع المسلمين؛ وإلا فمن لم يستفد من عبادة الصوم دروسًا وعبرًا، وآثارًا وفكرًا فمتى يستفيد؟! ومن لم يُقَوِّم نفسه في رمضان فمتى يقومها؟!

اغتنام الأوقات في شهر البركات

نستقبل الشهر الكريم وعلى المسلم ألا يستكثر عمله من صيام وقيام وصدقة واعتكاف، وتلاوة ودعاء، فكل عَمله ـ مهما كثر ـ قليل في جانب نِعَم المولى ـ عـن وجل ـ عليـه، وإنه لمن الحسرمان والغبن

المؤامرات مستمرة من أمريكا والغرب لضرب الشعوب بالحكومات وتفتيت والأسلامية كما والأسلامية كما بالانجاد السوفيني ودول أوروسا

## BUNE ME EUR

نستقبل شهر رمضان شهر الفتوحات والانتصارات، وبقدر مانستبشر بحلوله بقدر ما نعصال أن يعتم الأمة إلى عزونصر الأمة إلى عزونصر وتمكين وأن يردها السهرد أجسيلا

والخسارة، أن تمر أيام هذا الشهر المبارك ولياليه من المسلمين من لم يرفع رأسًا لاغتنام هذه الأوقات، فيقطعون النهار بالنوم والكسل، والليل بالسهر واللهو والمحرمات، والتفنن في المستهيات والملذات، وإطلاق الجوارح إلى ما حرّم الله عز وجل.

نستقبل شهرًا كريمًا ونحن نتذكر سئرْعَة زوال هذا الشهر؟ ألا نحسن الأدب مع شهر الله المبارك؟ ألا نعتبر بمن كان معنا في رمضان الماضي ولكن حال الموت بينهم وبين إدراك رمضان هذا العام؛ بل واقاهم وهم تحت الثرى، وقد سرى فيهم البلى، ونحن لا ندري هل ندرك قدوم هذا الشهر أم يحول بيننا وبين ذلك هادم اللذات ومفرق الجماعات، قاللهم بلغنا رمضان.

ننتظر حلول الشهر العظيم وأمة الإسلام قد أحاطت بها الفتن، وتكاثرت عليها المحن، وتداعت عليها الأمم، فجدير بأمة الإسلام أن تأخذ من ماضيها المجيد الدروس والعبر، فأمة لا ماضي لها، لا حاضر ولا مستقبل لها، ونحن أمة لها حضارة وأصالة وتاريخ، لها ماض تليد، وحاضر عتيد، ومستقبل - بإذن الله - مشرق سعيد، ولا صلاح لأخر هذه الأمة إلا بالسير على ما صلح عليه أولها.

#### مصانب وموامرات أعداء الاسلام

وإذا كنا ننتظر شهر الخير والبركات والبركة والانتصارات فإننا ننتضرع إلى المولى عز وجل أن يعز شعب العراق الذي لاقى أبشع أنواع العذاب من أعداء الإسلام الذين البسوا أنفسهم ثوب الشفافية وجعلوا من أنفسهم المنقذ لشعوب العالم الإسلامي فأذاقوا الشعب الوان العذاب وأبشع أنواع التعذيب من يلبسون ثوب الإصلاح ونشر الديمقراطية الزائفة بدستور ماكر بغيض أرادوا من خلاله أن يثبتوا احتلالهم وأن يقطعوا أوصال دولة عربية وإسلامية بان يقتلعوها من عروبتها وأن يقسموها إلى كنتونات ودول متفرقة مع حلفائهم من الشيعة والأكراد لتشتعل الحرب الأهلية بينهم بعد أن قسم العراق من خلال مشروع الدستور المقترح على أسس طائفية لتتطاحن مع بعضها، نفس المؤامرة التي افتعلتها أمريكا مع الموساد الإسرائيلي في بعضها، نفس المؤامرة التي افتعلتها أمريكا مع الموساد الإسرائيلي في بعد وقوع الحادث بدقائق إلى سوريا.

والمؤامرات مستمرة لضرب الشعوب بالحكومات وتفتيت الدول العربية والإسلامية كما فعلت من قبل بالاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية، إنه المارد الجبار ولكن جبار الجبابرة حي لا يموت فهو القادر على أن يفتت أمريكا والغرب إلى دويلات صغيرة بإذنه تعالى، ورب القرآن قادر على أن يمزق من مزق كتابه في جوانتانامو.

اللهم فبلغنا شبهر رمضان، وارزقنا فيه توبة نصوحًا، تمحى بها الأوزار، ونرتقي بها إلى منازل الأبرار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

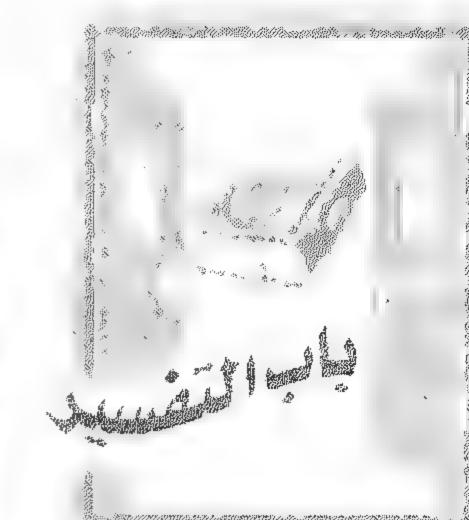





## Italabilket.

إعداد

الحمد لله والصيلاة والسيلام على رسول الله وبعد:

فسورة الجن مكية، شانها شأن السور المكيّة في الاهتمام بترسيخ العقيدة وبيان أصول الدين وأركان الإيمان، ولا سيما هذه الأركان: التوحيد، والرسالة، والبعث. ومحورُ السورة يدور حول هذا العالم من عوالم الغيب، وهو عالم الجنّ، هذا العالم الذي ضلّ بسببه أكثرُ الناس: «فلقد كان العرب المضاطبون بهذا القرآن أول مرة يعتقدون أن للجن سلطانًا في الأرض، فكان الواحدُ منهم إذا أمسى بوادٍ أو قفرِ لجساً إلى الاستعادة بعظيم الجنّ الصاكم لما نزل فيه من الأرض، فقال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، ثم

كذلك كانوا يعتقدون أن الجنّ تعلمُ الغيب، وتخبرُ به الكهّان فيتنبأون بما يتنبأون، وفيهم من عَبَدَ الجنّ، وجعل بينهم وبين الله نسبًا، وزعم له سبحانه وتعالى زوجةً منهم تلد له الملائكة.

والاعتقادُ في الجنّ على هذا النحو أو شبِهه كان فاشيًّا في كل جاهلية، ولا تزالُ الأوهامُ والأساطيرُ من هذا النوع تسود بيئات كثيرةً إلى يومنا هذا، وقد تكفّلتُ هذه السورة بتصحيح ما كان مشركو العرب وغيرُهم يظنونه عن قدرة الجنّ ودورهم في هذا الكون، كما تكفّلت بوضع حقيقة هذا الخلق المغيب في موضعها بلا غلو ولا اعتساف.

وأنا الآن أقدم لك بين يدي تفسير السورة مقدمة عن هذا العالم، مأخوذةً مما ذكر عنه في غير هذه السورة، وفي سنة النبي يَ ، فمن هم الجنَّ؟ ومتى خُلِقُوا؟ ومِمَ خُلِقُوا؟ وأين يسكنون؟ وهل يأكلون ويشربون؟ وهل يتناكحون ويتناسلون؟ وما هي حقيقة الحرب المشتعلة بين الجنّ والإنس؟ ومتى بدأت؟ وما هي قدراتُ الجنَّ؛ وهل يقدرون على إيذاء الإنس؛ ولماذا يؤذونهم؛ وكبيف يصون الإنسان نفسه عن أذاهم؟

أقول وبالله التوفيق:

الجنّ عالمٌ غيرُ عالم الإنس والملائكة، وبينهم وبين الإنس قدر مشترك في العقل والإدراك، والقدرة على سلوك طريق الخير والشر وسنُمِّي بهذا الاسم- عالم الجنّ- لاجتنانهم، أي استتارهم عن أعين الإنس، قال الله تعالى عن الشبيطان: ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقُبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ ﴾ [الأعراف: ٢٧]، فهو إذن من عوالم الغيب، وإنما قلنا بوجوده لإخبار الله عنه، ﴿ وَمَنْ أَصِنْدَقُ مِنَ اللَّهِ

حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٨٧]، فالإيمان بعالم الجن واجب كالإيمان بغيره من الغيبيات، التي أخبرنا الله بها.

وقد كان خلق الجن قبل خلق الإنس، قال تعالى: ﴿وَلَقَدُ خَلَقْنَا الإنسَانَ مِن صَلَّصَالٍ مِّنْ حَمَا ِ مُستُونِ (٢٦) وَالجُانُ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن تَارِ مَا السَّمُوم ﴾ [الحجر: ٢٦، ٢٧].

فهذه الآية تبين متى خُلق الجان، كما تُبين مم خُلق، وقال تعالى: ﴿خُلقَ الإنسانَ مِن صَلْصَالٍ خُلقَ، وقال تعالى: ﴿خُلقَ الإنسانَ مِن مُارِحٍ مِّن نَارٍ ﴾ كَالْفَحُارِ (١٤) وَخَلقَ الجَانُ مِن مُارِحٍ مِّن نَارٍ ﴾ [الرحمن: ١٤، ١٥] أي من السنة اللهب التي تُخرجُ من النار عند اشتعالها، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أصل خُلقٍ كلّ عالم من هذه العوالم الثلاث: الملائكة، والجن، والإنس، فقال: «خُلقت الملائكة من نور، وخُلق الجانُ من مارج من نار، وخُلق آدمُ مما وصف لكم». [مسلم: ٢٩٩٦]،

وهم ثلاثة أصناف: صبنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيّات وكلاب، وصنف يحلّون ويظعنون، وهؤلاء يسكنون الأمساكن الخسربة والفلوات، كما يسكنون في الحشوش وهي أماكن الخلاء، ولذا قال النبي عَلَى: «إنّ هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدُكم الخلاء قليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبئ والخبائث».

[أبو داود: ٢٩٦]

وقد يسكنون بيوت الإنس حين يَنْسَوْن ذِخْرَ الله، ولذا قال النبي عَنْ وإذا دُخلَ الرجلُ بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان دخل فلم يذكر الله تعالى عند طعامه ادركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء». [مسلم: ٢٠١٨، وابو داود: عالى ما المبيت والعشاء». [مسلم: ٢٠١٨، وابو داود: واند ما المبيت والعشاء». إمسلم: ٢٠١٨، وابو داود: مغلقًا، وابن ماجه: ٢٨٨٧]. وقال عند طعان لا يفتح بابًا واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا». [البخاري: ٢٣٠٤]

والجنّ يأكلون ويشربون.

ولذا نهانا النبي عن الاستنجاء بالعظم والروث، وقال: «إنها طعام إخواتكم من الجن».

[مسلم: 204]

وقد يشاركون الإنسان طعامه وشرابه، وذلك إذا لم يذكر اسم الله عليهما، كما سبق في الحديث، وقد رأى النبي في رجلاً يشرب قائمًا، فأمره أن يستقيء، فقال: لم يا رسول الله قال: أيسرك أن يشرب معك الهر قال: لا، قال: قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. [السلسلة الصحيحة: ١٧٥]. وأمر النبي فقال: «إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها، ولا يَدَعْها للشيطان».

[صحيح: رواه مسلم: ٢٠٣٤]

#### الجن يتناكحون ويتناسلون

والجنّ يتناكحون ويتناسلون، قال تعالى عن نساء الجنة - الحور العين -: ﴿لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلُهُمْ وَلاَ جَانٌ ﴾ [الرحمن: ٢٥]، فدل على أن الجان يطمث، أي يجامع النساء، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لاَدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبّهِ أَفَتَتَّحُذُونَهُ وَذُرّيّتَةُ أَوْلِيَاءَ الجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبّهِ أَفَتَتَّحُذُونَهُ وَذُرّيّتَةُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَصَدُو بِئُسَ لِلظّالمِينَ بَدَلاً ﴾ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَصَدُو بِئُسَ لِلظّالمِينَ بَدَلاً ﴾ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَصَدُو بِئُسَ لِلظّالمِينَ بَدَلاً ﴾ [الكهف: ٥٠]، فدل هذا على أن الجنّ يتناسلون، وقد احْتلف العلماء في آصل الجنّ هل هو إبليس أم لا؟ والراجح أن إبليس أصل الجنّ وهم ذريته، كما تدل عليه الآية.

#### قدراتالجن

وللجن قُدُرات، منها أنهم يقدرون على التشكل باشكال مختلفة، وقد تشكل إبليس يوم بدر بصورة سراقة بن مالك، وخرج مع المسركين يحثّهم على الثبات ويعدُهم النصر، فلما التقى الجمعان ونزلت الملائكة فرّ عدو الله، وفي ذلك يقول ربنا سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ قُلّةً فَاتْبُتُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالّذِينَ مَنُوا أَدِينَ لَمُحُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَيَصدُونَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَيَصدُونَ رَيَّنَ لَهُمُ الشَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ عَالِبَ لَكُمُ اليَوْمَ مَنِ النَّاسِ وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ فَلَمَا تَرَاءَتِ الفِئَتَانِ نَكَص مَن النَّاسِ وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ فَلَمَا تَرَاءَتِ الفِئَتَانِ نَكَص عَقِبَيْهُ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مَّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ عَلَى عَقِبَيْهُ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مَّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ عَلَى عَقِبَيْهُ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مَّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مَّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّي أَحَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَعَدِيدُ العِقَابِ ﴾ تَرَوْنَ إِنِّي أَحَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَعَدِيدُ العِقَابِ ﴾ وَاللَّهُ شَعَدِيدُ العِقَابِ ﴾ تَرَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَعَدِيدُ العِقَابِ ﴾

[الأنفال: ٥٥- ٤٨].

كما جاء أن الشيطان تمثّل في صورة رجل وسرق من مال الصدقة، فعل ذلك ثلاث مرات، في

كل مرة يمسكه أبو هريرة، وكان الموكل بحفظ الصدقة، فيشتكي له فقرًا وحاجة، فيتركه أبو هريرة، وهو يظنه واحدًا من أهل المدينة، حستى أخبره النبي على أنه الشيطان.

عن أبى هريرة رضى الله عنه قسال: «وكلّني رسول الله ﷺ بحفظ زكاة رمضان، فأتي أت، فجعل يحثو من الطعام، فأخذتُه وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله الله الله عيال: إنى محتاج، وعلى عيال، وبى حاجة شديدة، قال: فخليت عنه، فأصبحت، فقال النبي على: «يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله، شكا حاجةً وعيالاً، فرحمتُه فخليت سبيله، قال: أما إنّه قد كذبك وسيعود، فعرفتُ أنه سيعود، لقول رسول الله ﷺ، فرصنتُه، فجاء يحثو من الطعام، فأخذتُه، فقلت: محتاج، وعلى عيال، لا أعود، فرحمته فخليت سبيله، فأصبحتُ، فقال رسول الله ﷺ: يا أبا هنّ، ما فعلَ أسيرُك؟ قلت: يا رسول الله، شكا حاجةً شبديدةً وعيالاً، فرحمتُه فخليتُ سبيله، قال: أما إنه قد كذبك وسيعود، فرصدتُه الثالثة، فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ته ، وهذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعم لا تعود، ثم تعود، قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلتُ: ما هنَّ؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: ﴿ اللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُو الدِّيُّ القَيُّومُ ﴾ حتى تختم الآية، فإنك لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فخليت سبيله، فأصبحتُ، فقال لي رسول الله ﷺ: «ما فعلَ أسيرُك البسارحة؟» قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلّمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله، قال: ما هي؛ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسيّ مِن أولها حتى تختم الآية: ﴿ اللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ ﴾ وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربُك شبيطان حتى تصبح، وكانوا أحرصُ شيء على الخير، فقال النبي على أما إنه قد صندقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب مد ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: «ذاك شيطان».

[البخاري تعليقًا ٢٣١١]

وقال الحافظ في الفتح (٤٨٧/٤، ٤٨٨): «هكذا أورد البخاري هذا الحديث هنا ولم يصرح فيه بالتحديث، وقد وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نُعيم من طرق إلى عشمان المذكور، وذكرته في تغليق التعليق من طريق عبد العزيز بن منيب وعسبد العسزيز بن سسلام وإبراهيم بن يعقوب الجورْجاني وهلال بن بشر الصواف ومحمد بن غالب الذي يقال له تمتام، وأقربهم لأن يكون البخاري أخذه عنه- إن كان ما سمعه من ابن الهيئم- هلال بن بشر، فإنه من شيوخه، أخرج عنه في جزء «القراءة خلف الإمام»، وله طريق أخرى عند النسائي أخرجها من رواية أبي المتوكل الناجي عن أبي هريرة، ووقع مثل ذلك لمعاذ بن جبل، أخرجه الطبراني وأبو بكر الروياني. اهـ. صوراخري للجن

وقد يتشكل بشكل الحية، فعن أبي سعيد الخدري قال: كان فتى منا حديث عهد بغرس، فشرجنا مع رسول الله على الخندق، فكان ذلك القتى يستأذن رسول الله الله المنصاف النهار، فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يومًا، فقال له رسول الله ﷺ: وخُلدُ عليك سلاحك، فإنى أخشى عليك قريظة». فأخذ الرجل سلاحه، ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به، وأصابته غَيْرةٌ، فقالت له: اكْفُف عليك رُمْكك، وادخُل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني؟ فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرميح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار، فاضطربت عليه، فما يُدْرَى أيهما كان أسرع موتًا: الحيّة أم الفتى؟ قال: فجئنا إلى رسول الله عَنْ فَذَكُرِنَا ذَلِكَ لَهُ، وقلنا: ادعُ الله يحييه لنا، فقال: «استغفروا لصاحبكم». ثم قال: «إنّ بالمدينة جنَّا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شبيئًا فآذنوه ثلاثة آيام، فإنْ بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان». [مسلم: ۲۲۳۳، وأبو داود: ٥٢٣٥].

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

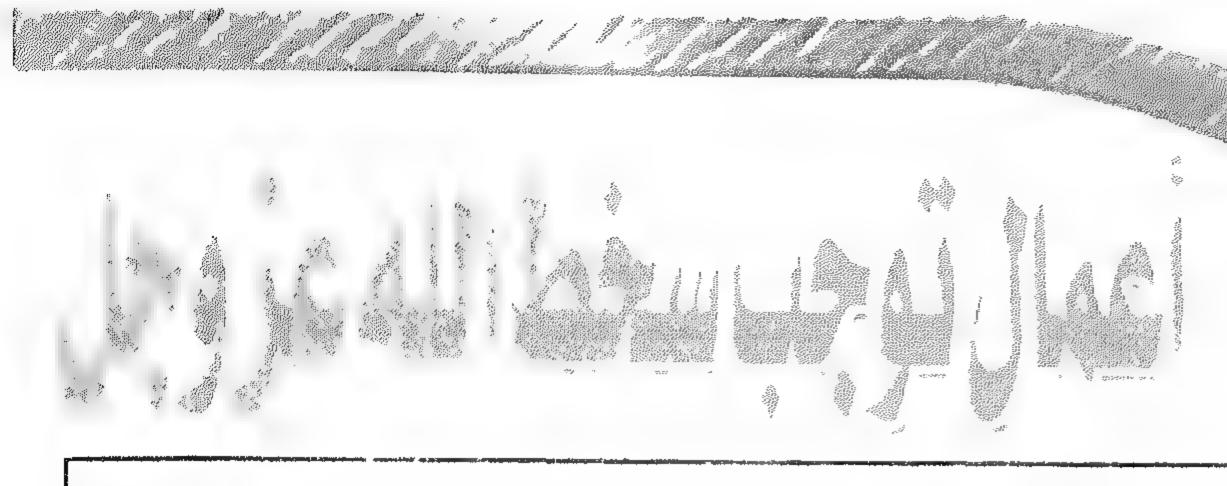

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عند ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم؛ رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر، فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل» ثم قرأ هذه الآية ﴿إنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لاَ خَلاق لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران:٧٧].

1116

#### زكرياحسيني

فهم:

ا - رجل يملك فضل ماء بطريق أو بفلاة أي صحراء، والمقصود بطريق في الصحراء يمنع هذا الماء من ابن سبيل.

٢ - رجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياه إن أعطاه ما يريد أي من أمر الدنيا وعرضها وقى له، وإن لم يعطه ما يريده لم يفر له.

٣-رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصس، فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يُعْطِ بها».

وهناك حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه أيضا جاء فيه أن الثلاثة هم:

۱ ـ شيخ زان، والمقصود بالشيخ من كبرت سنه، فإنه يكون أبعد من التفكير في المعصية.

٢ - ملك كذاب، أي حاكم يكذب على رعيته،
 وليس بحاجة إلى الكذب.

" عائل مستكبر، فالعائل أي الفقير لا يملك أسباب الكبر والخيلاء فليس عنده ما يدفعه إليهما.

وهناك حديث أبى ذر رضى الله عنه فيه

هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في خمسة مواضع من صحيحه بأرقام [٢٣٥٨ - ٢٣٢٩ - ٢٣٢٩ - ٢٣٢٩] كما أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان برقم (١٠٨)، وأخرجه أبو داود في البيوع باب منع الماء برقم (٤٤٤٣)، والنسائي في البيوع باب منع الماء الحلف الواجب للخديعة (٢٢٤٤)، وابن ماجه في التجارات باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء برقم (٢٢٠٧) وفي كتاب الجهاد في الشراء برقم (٢٢٠٧) وفي كتاب الجهاد باب الوفاء بالبيعة برقم (٢٨٧٠) وأحمد في المسند برقم (٢٤٤٢)، وبرقم (٢٨٧٠) ط

شرحالحديث

قـوله: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة»: تعددت روايات حديث أبي هريرة بزيادة لفظة ونقص أخـرى، ولكن رواية صحيح مسلم جمعت الألفاظ كلها وهي: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم». فجمع عقوبات أربع وهي: عدم تكليم الله لهم يوم القيامة، وعدم النظر إليهم، وعدم تزكيتهم، وإثبات العذاب الأليم لهم.

وأما الثلاثة المذكورون في هذا الحديث

ثلاثة هم:

١ ـ المسبل، أي الذي يسبل إزاره أو قميصه خيلاء وعجبا وكبرًا كما قيده بعض العلماء.

٢ ـ المنان، وجاء في رواية أنه الذي لا يُعطي شيئًا إلا منه.

٣ ـ المنفق سلعته بالحلف الكاذب، وفي رواية بالحلف الفاجر.

فتحصل من الأحاديث الثلاثة تسعة أصناف يستحقون هذه العقوبات الأربع فلنقف على العقوبات ومعانيها ثم نذكر بشيء من التفصيل هؤلاء الأصناف التسعة.

العمودة الأولى:

لا يكلمهم الله: يُصْرَمون كلام الله تعالى وهذا نوع عقوبة، فإن الله تعالى يكلم أهل الإيمان الصالحين كالأمنا يسرهم كما جاء في الحديث: «اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدًا».

وقيل: لا يكلمهم بكلام أهل الضيرات الذين يظهر لهم الرضى بل يكلمهم بكلام أهل السخط والغنضس، بل يُعرض عنهم إعراضا، وقال جمهور المفسرين في تفسير الآية من سورة آل عمران: لا يكلمهم كلامًا ينفعهم ويسرهم، وكفي بها عقوبة فإن الإنسان طبع على أن يُسرُّ بتكليم من هو أعلى منه رتبة من البشر وقد يرهو على غيره بذلك، فما بالك بتكليم رب العالمين مالك الملك ومالك يوم الدين، يا له من شيرف عظيم، ويا حسرة من حرم هذا الكلام وأعرض عنه رب

العقوية التانية:

لا ينظر الله إليسهم: أي لا ينظر إليسهم فيرحمهم، فحيث نفى ربنا النظر إلى أحد من عباده أو نفاه رسوله على فإن هذا النفى يجعله نوعًا من العقوبة، أما المؤمنون الصالحون فإنهم يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، وينظر إليهم ربهم فيرحمهم وكفى بذلك عزًا للمؤمنين ونعيمًا في الآخرة، وكفى بالعاصبي والفاسق حرمانًا من ذلك. العقوية التالثة:

لا يركيهم: أي لا يطهرهم من دنس ذنوبهم، أو لا يثني عليهم، ولا شك أن تطهير العبد من يجوز له منعه.

ذنسوبسه أو الثناء عليه يعين منقبة ومنزلة يتبوؤها بفيضل الله تعيالي عليه ورحمته، فإذا حرمها فهذا من العقوبات التي يعاقبها العبد وهي من آثار غضب الله تعالى عليه وجلب العذاب الأليم. العقوية الرابعة:

لهم عدّاب أليم: أما العدّاب فهو كل ما يشق على الإنسان ويعييه، وأصل العذاب في كلام العرب من «العَدْب» وهو المنع، نقل النووي عن الواحدي قبوله: يقال عذبته عذبًا إذا منعته، وسمي الماء عذبًا لأنه يمنع العطش، وسمى العذاب عذابًا لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه، ويمنع غيره من مثل فعله، والله أعلم، والأليم أي المؤلم.

قال الواحدي: هو العذاب الذي يخلص إلى قلوبهم وجعه.

> الأصناف النسعة الذين ورددكرهم فيالأحاديث الثالاثة

الأول: رجل يملك فضل ماء بطريق أو بفلاة يمنع ماءه هذا من ابن السبيل، وابن السبيل إذا احتاج إلى الماء وجب بذله إليه، فمن كان عنده فضل ماء فمنعه من ابن السبيل المحتاج إليه فلا شك في تغليظ تحريم ما فعل وعظم قبحه، لأنه إذا كان من يمنع فضل الماء الماشية عاصيًا فكيف بمن يمنعه الآدمي المحترم؟ فلو كان ابن السبيل غير محترم كالحربى والمرتد إذا أصر على الكفر لم يجب بذل الماء إليه، وقد جاء في إحدى روايات البخاري: «ورجل منع فضل مائه، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلى كما منعت فضل ما لم تعمل يداك». وكأن البئر ليست من عمل يده إذ هو لم يحقرها، أو أنه حقرها، ولكن لم تكن له يد في نبع الماء منها، فلذلك يقال له: «ما لم تعمل يداك»، ثم إن نص هذا الحديث يدل على أن صاحب البئر أو الماء أحق بأصله من غيره، وأما الفضل وهو الزائد عن الصاحة- فليس أولى به، بل يجب عليه بذله لابن السبيل ولا

بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنيات بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنيات الأمير لا يبايعه إلا من أجل عرض الأمير لا يبايعه إلا من أجل عرض من أعراض الدنيا لم ينظر في بيعته إلى مصالح المسلمين العامة بل نظر في بيعته أو صداقة أو ولاء لفريق أو حزب معين أو صداقة أو ولاء لفريق أو حزب معين فذلك مستحق للعقوبة المذكورة والوعيد فذلك مستحق للعقوبة المذكورة والوعيد أوصافه أنه إذا حقق الإمام المبايع له ما يريد وقي له بالبيعة، وإذا لم يحقق له نكث بيعته، فيؤدي نكثه البيعة إلى فتن بالمتن لا سرما ان كان ممن دقترى ده ف

غرضه نكث بيعته، فيؤدي نكثه البيعة إلى فتن بين المسلمين، لا سيما إن كان ممن يقتدى به في تصرفاته واقعاله، بل إن الذي يطلب الإمامة وهو ليس أهلاً لها فإنه يضر بنفسه، ومجتمعه ويغش نفسسه ويغش الناس، والنبي على أمانة وسيسأل عنها العبد يوم القيامة لأنه سيسأل عن رعيته ويحاسب على أمانته فيهم، فمن طلبها على علم وأمانة أعين عليها، ومن طلبها خاليًا من الصدق والعلم والأمانة وكل طلبها كما بين ذلك خير البشر وسيدهم على .

قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث وعيد شديد في نكث البيعة، والخروج على الإمام لما في ذلك من تفسرق الكلمة، ولما في الوفاء من تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء، والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمن جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة فمن جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة المقصود في الأصل فقد خسر خسرانًا مبينًا ودخل في الوعيد المذكور، وحاق به إن لم يتجاوز الله عنه، وفيه أيضًا أن كل عمل لا يقصد به وجه الله وأريد به عرض الدنيا فهو يقصد به وجه الله وأريد به عرض الدنيا فهو فاسد وصاحبه آثم. اه.

الشائث: رجل أقام سلعته بعد العصر فحلف بالله لقد اعطى بها كذا وكذا- فصدقه فأخذها- ولم يُعطِ بها، والمقصود أن صاحب السلعة يحلف بالله كاذبًا ليقتطع مال أخيه المسلم، ثم

تحديد الحلف بوقت ما بعد العصس، فهذا جمع ثلاثة منهيات بعضها أشد من بعض، أولها: الكذب في أنه أخذ السلعة بثمن دفعه فيها هو كذا، كما جاء في رواية مصرحًا به «أخذها بكذا»، ولم يكلفه أحسد أن يكذب قسائلا: قسد اشتريتها بكذا، وثانيها: أنه حلف مؤكدًا هذا الكذب، والكذب حسرام بأصله بدون يمين، فاذا أضيفت إليه يمين الكاذب ازداد جُرمًا، ولقد جاء في الرواية التي معنا أنه قال في حلفه: «والله الذي لا إله غيره». وفي الحلف صدقًا تعظيم لله عرْ وجل، فإن حلف بالله كذبًا دل على استهانته بهده اليمين، الثالث: أنه جمع إلى الكذب واليمين كونهما بعد العصس، وتخصيص هذا الوقت بتعظيم الإثم فيه لأن الله تعالى عظم شان هذا الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع فيه «ملائكة الليل وملائكة النهار». وهو وقت ختام أعمال اليوم، والأعمال بضواتيمها، فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليها متجربًا، لأن من تجرأ على المعصية فيه اعتادها في غيره، وكان السلف يحلفون بعد العصس.

الرابع: الشيخ الزاني، وهو الرجل كبير السن، وهذا لكمال عقله وتمام معرفته بالحلال والحرام، بالإضافة إلى ضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء واختلال دواعيه عنده، فإنه يملك ما يريحه من دواعي الحلال في ذلك ويخلي باله منه، فكيف بالزنا المحرم أصلا، وإنما يدعو لذلك الشباب والحرارة الغريزية وقلة المعرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر السن، فهذه جريمة تقع ممن لا يظن أنها تقع منه، وإلا فالزنا محرم على كل حال.

الخامس؛ الملك الكذاب، فإن الإنسان قد يكذب ويداهن ويصائع بالكذب وشبهه من يحذره ويخشى أذاه ومعاتبته، أو يطلب بذلك عنده منزلة أو منفعة، والإمام غني عن الكذب مطلقًا فإنه لا يخشى أحدًا من رعيته ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته فهذا التزم المعصية مع بعدها عنه وعدم ضرورته إليها وضعف دواعيها عنده، وإن كان أحد لا يعذر في كذب.

السادس: العائل أي الفقير- المستكبر، قد عدم المال والثروة التي هي سبب في الفخر

والخيلاء والتكبر والارتفاع عن القرناء، فالثري يرى غيره من الناس محتاجًا إليه طامعًا قيه وهذا فقير قد عدم أسباب احتياج الناس إليه، فَلِمَ يستكبر ويحتقر غيره؟ فلم يبق سبب لتكبره واختياله إلا الاستخفاف بحق الله تعالى.

السابع: المسبل إزاره، أي المرخى له، الجارُّ طرفه خيلاء كما جاء مصرحًا به في الحديث الآخر: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيادء». وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسيل إزاره، ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء، وقال بعض العلماء: الإسبال من غير خيلاء محرم، وأما إذا كان على سبيل الخيلاء فهو الكبيرة التي وردت في هذا الحديث وغسيره؛ أنه لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، وأما من سقط رداؤه رغمًا عنه وبدون قصيد فلا يدخل في هذا الوعيد، فإن الرسول على رخص في ذلك لأبي بكر الصديق رضى الله عنه، وقال: «لست منهم». ولقد نقل النووي عن ابن جرير الطبرى وغيره القول: وذكر إسبال الإزار وحده لأنه كان عامة لباسهم، وحكم غيره من القميص وغيره حكمه، قال: قلت وقد جاء ذلك مبينًا منصوصنًا عليه من كلام رسول الله الله على الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن عن سالم بن عبد الله بن عمر رضى الله عنهم: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئًا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة».

المشامن: المنان وهو الذي يمن على الناس بعطاياه، وجاء في رواية: «الذي لا يعطى شيئا إلا متله، والذي يعطى غيره من مال الله الذي استخلفه فيه يجب أن يحمد الله تعالى أن خميه بهذا المال، وجعله منفقًا منه فجعل يده هي العليا وهي خير من اليد السفلى، ثم وفقه أن يجد من يعطيه وينفق عليه من مال الله، فهذا كله توفيق من الله تعالى، لكنه بدلاً من أن فهذا كله توفيق من الله تعالى، لكنه بدلاً من أن يحمد الله تعالى على عطائه وتوفيقه يريد أن يحمد نفسه وكذا يريد أن يحمده الناس فيمن عليهم بعطاياه وكأنه هو الذي رزق نفسه هذا المال ومن ثم يرزق غيره، فالحق أن الرزاق هو

الله، والمنة لله وحده، قبال تعبالي: ﴿وَاتُوهُمْ مِن اللهِ وَهِلَا وَاللهِ الَّذِي اَتَاكُمْ ﴾، وقال: ﴿ وَأَنْفِي اَتَاكُمْ ﴾، وقال: ﴿ وَأَنْفِي قَبِوا مِمَا جَعَلَكُم مُن المَّالِ الذي اتاه عندما دعى للإنفاق من المال الذي اتاه الله: ﴿ إِنْمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ﴾.

التناسع، المنفق سلعات أبالحلف الكاذب: وفي رواية بالحلف الفاجر، أما المنفق فهو بتشديد الفاء مكسورة، فأما الحلف فبكسر اللام وقد تسكن، وتنفيق السلعة وترويجها بالحلف الكاذب لا

شك أنه كبيرة من الكبائر، ومما ابتليت به الأمة، فقل أن تجد تاجرا صادقًا في بيعه أو في تجارته، مع أن النبي على بين ذلك لنا أتم البيان وأوضحه، فلقد صح عنه على أنه قال: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء». أخرجه الترمذي برقم (١٢٠٩).

ورواه ابن ماجه بلفظ: «التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة». وروى الترمذي بسنده عن رفاعة أنه خرج مع النبي إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: «يا معشر التجار»، فاستجابوا لرسول الله ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: «إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى الله وبر وصدق». وعن عبد الرحمن بن شببل الله وبر وصدق». وعن عبد الرحمن بن شببل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه قال: سمعت رسول الله الله المناد، وان التجار هم الفجار». قالوا: يا رسول الله، اليس قد أحل الله البيع؟ قال: «بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويُحَدّثون فيكذبون». رواه الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد.

[صحيح الترغيب والترهيب]

نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا ونفوسنا وأسواقنا ومجتمعاتنا من كل مضالفة ومن كل فسياد، وأن يردنا إلى دينه ردًا جسيلاً، وأن يصلح ذات بين المسلمين ويؤلف قلوبهم ويوحد صفوفهم، والحمد لله أولاً وآخرًا.

حين تعسرض الآيات القرآنية على الكافرين قإنهم يتولون مدبرين بطرق شتى.

قال تعالى: ﴿وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي القُرْآنِ وَحُدهُ وَلُوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٦]، وقال تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرضِينَ (٤٩) كَأَنَّهُمْ حُمُّ لُهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرضِينَ (٤٩) كَأَنَّهُمْ حُمُّ مُستنفِرةٌ (٥٠) فَرَّتْ مِن قَسنُورَةٍ ﴾ [المدثر: مُستنفِرةٌ (٥٠) فَرَّتْ مِن قَسنُورَةٍ ﴾ [المدثر: ٤٩- ٥]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ النَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا القُرْآنِ وَالنَّغُوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا القُرْآنِ وَالنَّغُوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلِبُونَ ﴾ [فصلت: ٢٦].

فهم في حقيقة الأمر يسمعون القرآن والمواعظ وذكر القبر والنار وعذاب الآخرة قوارع مانعة من الفجور والظلم والمعصية، فيعرضون عن سماعها ومجالسة أهلها، لئلا تؤثر فيهم، قال تعالى: ﴿ بِلْ يُرِيدُ الإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾ [القيامة: ٥]، وقال تعالى: ﴿كَلاَّ بِلَا لاَّ يَضَافُونَ الآخرة ﴾ [المدثر: ٥٣]، فقوارع القرآن ترهبهم وتضيفهم وهم يتقونها بالهروب منها، فمن يقيهم من قوارع الناريوم القيامة؟ وهذا حال الكافرين الغافلين كحال أبي جهل وأمثاله، قال تعالى: ﴿وَنُحْوَّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٦٠]، قال أبو جهل عندما قرعت آية الزقوم أذنيه: إنها من ثريد وزبد، لئن رأيتها لأزقمنها زقمًا، فأنزل الله تعالى في وصفها: ﴿ إِنَّ شُنجَرَتَ الزُّقُّومِ (٤٣) طَعَامُ الأَثيم (٤٤) كَسِالْمُهُلِ يَغْلِي فِي البُطُون (٤٥) كَسِغَلْي الحَمِيم ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَرْيِنَّ الكَرِيمُ ﴾ [الدخان: ٤٣ – ٤٩].

التخويف بالأبات ومن أجل تخويف العباد وحثهم على دعاء

الله تعالى وحده وسواله، واللَّجَا إليه والاستغاثة به والإنابة إليه، أرسل الله تعالى الآيات البينات، الدالة على صدق الرسل، قال تعالى: ﴿...وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْويفًا ﴾ [الإسراء: ٥٩]، فمن كذبها عوقب بالعذاب الشديد في الدنيا والأخرة كما عوقب بالطوفان قوم نوح وقوم فرعون بالغرق، وقوم هود بالصبيحة، وأخذ أصبحاب الأيكة عذاب يوم الظلة، ورفعت قرية سدوم في السماء فجعل عاليها سافلها... إلخ. ثم منع الله تعالى نزول الآيات بعد ذلك حتى لا يحل بالناس نقمة الله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَمَا مَنْعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَسَدُّبَ بِهَسَا الأُولُونَ... ﴾ [الإسراء: ٥٩]، ولكنه تعسالي أبقى علامات لعلها تزلزل القلوب والأنفس، قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ البَرْقَ خَوْفًا وَطُمَعًا وَيُنشِئُ السُّحَابَ الثُّقَالَ ﴾ [الرعد: ١٢]، وأبقى خسوف الشيمس والقمر تضويفًا للعباد، فهي عالامة دالة على غضب الله على بعض عباده، داعية إلى طلب رضاه والفرع إليه والصلاة بين يديه، لترول الغمة وتنكشف الكربة، قال النبي على: «إن الشيمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافرْعوا إلى الله». [متفق عليه رواه البخاري (٩٩٩)]

ولا تزال الآيات تترى مؤذنة باقتراب الساعة، حتى إذا طلعت الشمس من مخربها لا ينفع الخوف ولا تفيد القربة؛ لقوله على: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا راها الناس آمن من عليها، فذاك حين ﴿ لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ ﴾

[متفق عليه وهذا لفظ البخاري ٤٣٥٩] عتاب الله للهؤمنين

الخشية من الله تعالى طريق العلم، والعلم لا يكون إلا مقترنًا بالخشية، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَنَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨]، وقال ﴿ : «فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له

خشيدة». [متفق عليه، رواه البخاري ٥٧٥٠]

الخوف الذي تقشعر منه الأبدان وتلين له الجلود وتدمع الأعين ينبع من الإيمان فإذا خلا الإيمان من هذه الشيمائل فهذا أمر يقتضي العتاب، عن ابن مسعود قال: «ثم ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَحْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ ﴾ إلا أربع سنين. [رواه مسلم] والعتاب باق لكل متغافل عن نفسه. فالعودة العودة إلى الله وإلى دينه، كما يحب الله للعبد أن يعود، وليعرض كل منا نفسه على القرآن والسنة وآثار الصحابة فتلك الموازين الثابة.

#### الخوف عبادة واجبة

كيف لا يخاف من قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء وهو لا يدري أيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل الجنة أم يسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار؟ وكيف لا يضاف أهل البدع النفاة المعطلون لصفات الله حين يعجزون عن نشس الحجيج وتفصيل الأعذار بين يدي الله؟ وكليف لا يضاف أهل المظالم حين يعجزون عن الوفاء والقضاء؟ وكيف لا يخاف من زال ملكه وانقطع أمله؟ وكسيف لا يخساف أهل المعاصى والشهوات وقد يؤخذون بغشة فلا يمهلون للتوبة؟ وكيف لا يضاف من اقترب أجله وجاءه النذير وقد قل زاده، وكيف لا يضاف من هجم عليه المال من كل صوب وفتحت عليه النعم من كل حدب وهو مستدرج مطرود؟ وكيف لا يخاف من لا يدري أقبل عمله أم لم يقبل؟ وكيف لا يخاف من لا يدري إلى الجنة هو ذاهب أم إلى النار وارد؟ فهل أمن هؤلاء بالعهود الموثقة أم ملكوا الجنة والنار؟

هيهات هيهات أن ينجو مغرور أو يفلح كافر وهو يساق إلى العذاب أو يرجع نادم إلى الدنيا ليصلح ما فات.

أريد آن أخاف

#### 

أريد الخوف من الله ومن معاصية وعدابه، وقد المحالت الحوائل وكثرت

الشواغل فكيف السبيل؟ فقد جمدت الموع، وقست القلوب.

والجواب: لا سبيل إلى الحوف إلا بمعرفة الله أولا وذلك بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وفهم معانيها ومعرفة أثارها لينضبط سلوك العبد، ثم تدبر القرآن وفهم آياته، ثم الإكثار من ذكر الله بالقلب واللسان، ثم قيام الليل سيما وقت السحر، ثم صحبة الأتقياء الخائفين، ثم زيارة المقابر، ثم تعاهد ذكر الخوف من الله دائمًا وسيماع أخبار الخائفين، ثم ذكر النار وعذابها وصسراخ أهلها، وذكس طعسامتهم وشسرابهم ولياسهم، وعظم خلق أهلها ليذوقوا العذاب، وانقطاع أملهم في النجاة، ثم ذكر دركات النار وسنوادها وعمقها وقعرها وخزنتها وزبانيتها وحيَّاتها وعقاربها وحرها ورَّمهريرها، فإن ذلك يقطع الأمال الواهية، ويضرب المعاصى المتمكنة، ويلين القلوب القاسية، سيما إذا أكثر الداعي سؤال الله تعالى الخوف منه في السر والعلن، فيقول كثيرًا: «اللهم اقسم لنا من خشستك ما تحول به بیننا وبین معصیتك». وعلامه سلامه القلب وصدق رجائه أكل الحلال، وترك الشبهات، وكثرة البكاء، وحب الصالحين.

قاللهم يا مؤمن الخائفين، هذا حالهم في الدنيا مشفقون ومن العذاب خائفون، كما أحييتهم على تلك الحال فتركوا الحرام، وزهدوا في الزينة والمتاع، ورابطوا على الثغور ابتغاء الدرجات، وصاموا في يوم شديد حره يتقون به سوء العذاب، وصلوا بالليل والناس نيام، يدعون ربهم خوفًا وطمعًا، فامن علينا وعليهم بالنجاة من العذاب وأدخلنا وإياهم الجنة مع المتقين الأبرار.

وصلِّ اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرًا، أما بعد: ففي تفسير قوله تعالى من سورة الأنفال الآية ٥٠: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنُ مِن قَوْم خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنْ اللّه لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ ﴾، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لنبيه ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لنبيه حيانة » أي نقضًا لما بينك وبينهم من المواثيق «خيانة » أي نقضًا لما بينك وبينهم من المواثيق ستواء ﴾ أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حيرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على حرب لهم وهم السواء، أي تستوي أنت وهم في ذلك.

وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله تعالى: ﴿ فَانْبِدُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴾ أي على مهل ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ ﴾ أي حتى ولو في حق الكفار لا يحب الخيانة أيضيًا.

قال الإمام أحمد: عن سليم بن عامر قال: كان معاوية يسير في أرض الروم وكان بينه وبينهم أمد فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم، فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدرًا، إن رسول الله يه قال: «ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء». قال: فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فرجع فإذا بالشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه. [صحيح الجامع: ٣٥٦].

فانظر – رعاك الله – إلى معاوية رضي الله عنه ماذا فعل، إنه كان يسير في أرض الروم، وأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى الأمد الذي كان بينه وبينهم غراهم، ولم يرد أن يغروهم في أثناء فترة العهد، ولكن بعد انقضائها، ومع ذلك سمع الإنكار من الصحابي الجليل عمرو بن عبسة، لأنه عليه أن ينتظر حتى تنتهي فترة العهد بينهما ثم ينذرهم بالحرب أولاً حتى يكونوا هو وهم في العلم بذلك على سواء.

فكيف بمن يظن أنه يمكن أن يعتدي على قوم- ولو كانوا غير مسلمين- في أثناء عهدهم مع المسلمين، أو فترة أمانهم التي أعطاهم إياها المسلمون فأصبحوا مستأمنين في بلاد المسلمين؛

والذي يؤكد هذا التصرف ما نقله ابن كثير أيضًا في تفسير الآية نفسها، عن الإمام أحمد رضي الله عنه أن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن سلمان الفارسي رضي الله عنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال لأصحابه: دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله عن يدعوهم فقال: إنما كنت رجلاً منكم فهداني الله عز وجل للإسلام، فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون وإن أبيتم نابذناكم على سواء: «إن

#### إعداد/عاماها الناجوري

الله لا يحب الخائنين». يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام، فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله.

نذكر هذه النصوص حتى لا يظن أحد أن ما يحدث من قـتل المستأمنين – بأي صورة من الصور التي نراها – أنه جهاد في سبيل الله، وأنه يعـتبر ردًا على هؤلاء الكفار على ما يفعلونه في بلاد المسلمين التي يحتلونها.

إنه بون شاسع جدًا بين الجهاد في سبيل الله بأخلاقه وآدابه، وبين ما نراه يحدث الآن سواء في بلاد المسلمين أو في غيرها.

قتل العاهدين الستامنين

وفي حديث البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله عنه من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين يومًا».

فسهسؤلاء المعساهدون جساءوا إلى بلادنا مستأمنين فلا يجوز نقض هذا العهد وهذا الأمان، ويحرم قتلهم، ومن فعل ذلك استحق العقوبة الشديدة المذكورة في الحديث.

وإذا كان ما سبق حديثا عن عصمة دماء المستأمنين من غير المسلمين، فما القول في دماء المسلمين الأبرياء التي تهدر في بلادهم من بني جلدتهم؟ لا شك أنها أعظم حرمة من غيرهم، وهذا يدفعنا إلى معرفة: متى يحل دم المسلم؟

إن رسول الله على يقول في الحديث المتفق عليه: من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للحماعة».

وحتى لا يساء فهم هذا الحديث أيضًا نوضح معناه:

فالحديث ذكر فيه ثلاثة أصناف تحل نسأل دماؤهم، أولهم الثيب الزاني وهو الزاني في دينهم.

المحصن فيقام عليه حد الرجم، ولابد من إقامة البيئة قبل إقامة الحد والبيئة في هذه الحالة أصعب البيئات على الإطلاق وهي أربعة شهود يشبهدون الزنى في حالة حدوثه فإذا تخلف واحد وشبهد ثلاثة يقام حد القذف على الثلاثة لعدم اكتمال نصاب الشبهادة، والذي يقيم المحدود عمومًا هو ولي الأمر وليس أحاد الناس.

الصنف الشاني: النفس بالنفس وهو القصاص ممن قتل نفسًا بغير نفس، والقصاص له أحكامه؛ فقبله يكون تخيير أولياء المقتول بين العفو أو الدية، ولا يقام أيضًا إلا بعد إقامة البينة من شهود أو غير ذلك، ولا يقيمه إلا ولي الأمر.

الصنف التسالث: التسارك لدينه المفسارق للجماعة، وهو المرتد الذي قال فيه الرسول الته «من بدل دينه فاقتلوه». رواه البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما.

#### إذا التقا السامان بسيميهما

وفي الحديث المتفق عليه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه المسلمان بسيفيهما، فقتل أحدهما صاحبه، فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه».

فانظر كيف لم يسأل الصحابة رضوان الله عنهم عن القاتل لأنه لا يحتاج إلى استفسار فحقالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، أي إنه يستحق الجزاء المذكور في الحديث، ولكن السؤال والاستفسار عن المقتول، فبين لهم الرسول في أن المقتول كان حريصًا على قتل صاحبه، وفي حالتنا هذه يقدم القاتل على قتل الأحاد والعشرات عن طريق التفجيرات، فكيف يجيب يوم القيامة عندما يسأل عن دماء هؤلاء كلهم.

نسئال الله أن يهدي شباب المسلمين ويفقهم في دينهم. الدام الثاني

ا- مستودات السادمة:

١- حفظ القرآن الكريم كاملاً مجودًا مع تفسير نصف الجزء الرابع من قوله تعالى: ﴿ كُلُّ الطُّعَامِ كَانَ حِلاً لَبَنِي إسْرَائِيلَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ كُلُّ الطُّعَامِ كَانَ حِلاً لَبَنِي إسْرَائِيلَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المُؤْمِنِينَ ﴾.

٧- حفظ القرآن الكريم كاملاً مجودًا.

٣- حفظ عشرين جزءًا مع التجويد.

٤- حفظ عشرة أجزاء مع التجويد.

٥- حفظ خمسة أجزاء مع التجويد.

ب-يقوم كل فرع من فروع أنصار السنة باختبار تصفية للطلاب المتقدمين إليه، ثم يرشح كل فرع طالبا واحدافي كل مستوى من مستويات المسابقة، ولا يقبل أكثر من طالب واحد في كل مستوى من مستويات المسابقة، تجرى المسابقة على النحو التالى:

١- السبت ٢٤ شوال ١٤٢٦هـ الموافق ٢١/١١/٥٠ ٢٥م اختبار الفرع الأول (القرآن والتفسير).

٢- الأحد ٢٥ شوال ٢٦١هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٢٧م اختبار الفرع الثاني (القرآن كاملاً مجودًا).

٣- الاثنين ٢٦ شوال ٢٤٢٦هـ الموافق ٢٨/١١/٥٠ ما ختبار الفرع الثالث (عشرون جزءًا مجودًا).

٤- الثلاثاء ٢٧ شوال ٢٢١هـ الموافق ٢٩/١١/٩٩م اختبار الرابع (عشرة أجزاء مجودة).

٥- الأربعاء ٢٨ شوال ١٤٢٦هـ الموافق ٢٠٠٥/١١/٥٠م اختبار الفرع الخامس (خمسة أجزاء مجودة). ج- شروط المسابقة:

١- أن لا يزيد عمر المتسابق في المستوى الأول والثاني عن ثلاثين سنة، وفي الثالث لا يزيد عن خمس وعشرين سنة، والرابع عن عشرين سنة، والخامس عن خمسة عشر عامًا.

٧- يُرفق المتسابق مع الأوراق المطلوبة ما يثبت تاريخ ميلاده.

٣- آخر موعد لقبول أسماء المرشحين من الفروع بالمركز العام يوم الأحد ١١ شوال سنة ١٤٢٦هـ الموافق ٢٠٠٥/١١/١٣ .

د-جوائر السابقة:

المستوى الأول: الفائز الأول: ١٠٠٠ جنيه، والثنائي: ٨٠٠ جنيه، والثالث: ٦٠٠ جنيه، والرابع: ٥٠٠ جنيه، والخامس: ٣٠٠جنيه.

المستوى الثاني: الفائز الأول: ٨٠٠ جنيه، والثاني ٢٠٠ جنيه، والثالث: ٤٠٠ جنيه، والرابع ٣٠٠ جنيه، والخامس: ٢٥٠ جنيها.

المستوى الثالث: الفائز الأول ٣٠٠ جنيه والفائز الثاني ٤٠٠ جنيه والفائز الثالث ٣٠٠ جنيه والفائز الرابع ٢٥٠ جنيها والفائز الخامس ٢٠٠ جنيه.

المستوى الرابع؛ الفائز الأول: ٤٠٠ جنيه، والثاني: ٣٥٠ جنيها، والثالث: ٣٠٠ جنيه، والرابع: ٢٠٠ جنيه، والخامس: ١٥٠ جنيها.

المستوى المضامس: الفائز الأول: ٣٠٠ جنيه، والثاني: ٢٥٠ جنيها، والثالث: ٢٠٠ جنيه، والرابع: ١٥٠ جنيها، والخامس: ١٠٠ جنيه.

علمًا بأن المسابقة تشمل البنين والبنات.

مدير إدارة شئون القرآن الشيخ/ زكريا حسيني



٥٧١ – «اللَّهُمَّ ارْزُقْ آل مُحمدٍ قُوتًا». [متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه] ٥٧٢ – عن عائشة رضي اللَّهُ عنها، قالت: مَا أكَلَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيَّةً أَكْلَتَيْنَ في يَوْمٍ، إِلاَّ إِحْدَاهُما تَمْرُ.

مُ ٣٧٥- لَيْسَ مِنْ بِلَدِ إِلاَّ سَيَطَوُّهُ الدَّجَّالُ، إِلاَّ مَكَّةَ والمَدِينةُ، لَيْسَ لَهَ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبُ، إلا عَلَيْهِ المُلائكةُ صَنَافِينَ يَحْرُسُونَهَا، ثم تَرْجُفُ المَدِينةُ بِأَهْلِهَا ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ، فَيُخْرِجُ اللّهُ كُلُّ عَلَيْهِ المُلائكةُ صَنَافِينَ يَحْرُسُونَهَا، ثم تَرْجُفُ المَدِينةُ بِأَهْلِهَا ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ، فَيُخْرِجُ اللّهُ كُلُّ عَلَيْهِ اللّهُ كُلُّ كُلُّ عَلَيْهِ مِن حديث انس] كافر ومُنَافِقٍ.

الله من ذلك». وإنه أَمْوَنُ على الله من ذلك». وأنه أَمَدُ النبي الله من ذلك». وأنه أَمْوَنُ على الله من ذلك». وأنه أَمْوَنُ على الله من ذلك».

٥٧٥- عَنْ حُذَيْفَةَ رضِي اللَّهُ عنه قال: لقد خَطَبَنَا النَّبِيُّ عَلَى خُطْبَةً ما تَرَكَ فَيها شَيئًا إلى قِيام السَّاعة إلا ذَكرَهُ، عَلِمَهُ من عَلِمَهُ، وجَهلَهُ مَن جَهلِهُ؛ إن كنت لأرى الشَّيءَ قد نَسِيتُ فَاعْرِفُ ما يَعْرِفُ الدَّجُلُ إذا غَابٍ عَنْهُ فَرَآهُ فَعَرَفَهُ. [متفق عليه من حديث حذيفة]

٥٧٦- سُتَكُونُ فِتَّنُ القَاعِدُ فِيها خَيرٌ مِن القَائم، والقَائِمُ فيها خَيرٌ من الماشي، والمَاشي، والمَاشي، والمَاشي، ومن يُشْرِفْ لها تَسنَّتَشْرِفْهُ، ومن وَجَدَ مَلْجَأَ أو مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ.
قُلْيَعُذْ بِهِ.

٠٨٠ - «الخَيْمَةُ دُرَّةُ مَحَوَّفَةُ، طُولُهَا في السَّمَاءِ ثَلاثُونَ مِيلاً، في كُلِّ زَاوِيَةٍ فيها للمؤمنِ أهلُ، لا يَرَاهُمُ الآخَرُونَ». للمؤمنِ أهلُ، لا يَرَاهُمُ الآخَرُونَ».

١٨٥- «إِنَّ في الجَنَّةِ لَشَجَرةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ في ظِلِّها مِائَّةً عام لا يَقْطعُهَا».

[مُتفق عليه من حديث أبي سعيد]

٥٨٧- إِنْ كَانَ النبِيُّ الْيَقُومُ أو لِيُصلِّي صَتَّى تَرِمُ قَدَمَاهُ، أو سَاقًاهُ، فيُقالُ له، فيقالُ له، فيقول: «أفلاً أخُونُ عبدًا شبكورًا؟».

٥٨٣- «لَيسَ أحدٌ، أو ليسَ شيءُ أصتبرَ عَلَى أذَى سنمِعَهُ منِ الله، إنهم ليدعُونَ له ولدًا، وإنه ليُعَافِيهم ويرزُقُهُم».

١٨٤ - عَنْ قَيس، قال: أتيتُ خَبَّابًا، وقد اكْتَوى سَبْعًا في بَطنِه، فسمعتُهُ يقولُ: لَوْلاَ أَنَّ اللهِ اللهُ عَوْلُ: لَوْلاَ أَنَّ اللهُ عَوْلَ بِلَوْتِ، لَدَعَوْتُ بِه. [متفق عليه من حديث خبّاب]

مَهُ - «إِنَّ للَّهِ تِسِنْعَةً وتِسِنْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إلا واحدًا، من أحصناها دَخَلَ الجنَّة. وزَادَ في رواية أخرى: «وهو وَتْرُ يُحِبُّ الوَترَ».

٣٨٥- «إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ، فَليعرْمِ المَسْتَلَة، ولا يقولنَّ، اللهمَّ إن شيئَت فَأَعْطِني فإنه لاَ مُستَكْره لَهُ».

٨٧٥ – «لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمُّ اعْفِرْلي اللَّهمُّ ارْحَمني إِنْ شَيِئْتَ، لِيَعْزِمَ المَستَّلَةَ، فإنَّه لا مُكرهَ لَهُ».

مُمَهُ « يَتَقَارِبُ الزَّمانُ، ويَنْقُصُ العَمَلُ، ويُلْقَى الشَّحُّ وتَظْهَرُ الفِتَنُ ويَكْثُرُ الهَرْجُ». قالوا: يا رسول الله، أيُّما هُو؟ قال: «القتلُ، القَتلُ». [متفق عليه من حديث ابي هريرة]

٩٨٥- «لَتَثْبَعُنُّ سَنَنَ مَنْ كَان قَبْلَكُمْ، شبرًا بِشبر، وذراعًا بذراع، حتى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضبَّ تَبِعْتُمُوهُمْ». قُلْنا: يا رسول الله! اليَهُودُ والنُّصَّارَى؟ قالَ: «فَمَنْ؟».

[متفق عليه من حديث أبي سعيد]

• ٩٠- «مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحَ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ، ونَافِحُ الكِيرِ؛ فَحامِلُ المِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحرِقَ أَنْ يُحرِقَ لَكُيرِ المَّا أَنْ تَجدَ مِنْهُ رِيحًا طيِّبةً، وَنَافِحُ الكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحرِقَ يُحرِقَ لَيُ يُحرِقَ الكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحرِقَ لَيُعَابِكَ، وإِمَّا أَنْ تَجِدَ ريحًا خَبِيثَةً».
[متفق عليه من حديث ابي موسى]

٩٩١ - كان رسولُ اللَّه َ إِذَا جَاءَهُ السَّائلُ، أو طُلِبَتْ إليه صَاحِبَةُ، قال: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، ويَقْضِي اللهُ عَلَى لِسِنَانِ نَبِيَّهِ اللهِ مَا شَاءَ». [متفق عليه من حديث أبي موسى]

٣٩٢ عن عبد الله بن عُمرَ، قَالَ: صلَّى بِنا النبيُّ العِشَاءَ، في آخر حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قام فقال: «أَرَا يُتكُم لَيْلَتَكُمْ هَدُه؟ فإنَّ رأسَ مائة سنَة منها، لا يَبْقَى مِمَّنْ هُو عَلَى ظَهْرِ الأرضِ أحدُ».

[متفق عليه من حديث ابن عمر]

٩٣٥- «لا فَرَعَ ولا عَتِيرَةَ»(١).

£ ٥٩ -- « البُركَةُ في نُواصبِي الخُيْلِ».

٥٩٥- «نهى رسول الله الله أنْ يُسنافَرَ بالقُرآنِ إلى أرضِ العَدُوِّ».

[متفق عليه من حديث ابن عمر]

٩٦٥ «يا عبدَ الرحمنِ بنَ سنَّمْرةَ، لا تَسنَّالِ الإِمَارَةَ، فإنَّكَ إِنْ أُوتيتُهَا عَنْ مَسنَّلَةٍ وُكِلْتَ إليها، وإِنْ أُوتيتَهَا مِن غيرِ مَسئَّلةٍ أُعِنْتَ عليها». (متفق عليه من حديث عبد الرحمن بن سمرة]

٩٧٥- «إذا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصنَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأ فَلهُ أَجْرَانِ، وإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأ فَلهُ أَجْرٍ».

٥٩٨- «عن هِنْدَ بنتِ عُتبةَ قالت: يا رسولَ اللّهِ، إنَّ أبا سنُفْيَانَ رجلُ شحيحٌ، وليسَ يُعطيني مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ يُعطيني مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ يَعطيني مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بَعطيني مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمُعروفِ».

[متفق عليه من حديث عائشة]

٩٩٥- «لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كان عَلَى ابْنِ آدمَ الأولِّ كِفْلُ مِنْ دَمِهَا، لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ». ومن عديث ابن مسعود]

• • ٣- «إِنَّ النبيُّ عَلَى الشُّترَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيُّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ».

[متفق عليه من حديث عائشة]

(١) والفَرَعُ أوَّلُ النَّتَاجِ كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة: الذبيحة كانت تذبح ويراق دمها على الأصنام.

المسمد المله والمسالاة والمسالاة والمسالاة

النالله وعلى الله وصنحتيه ومن والزم.. ويعد

فللقر اعتم النقران من المشمرات ما لا يستصب

وتند جاءت بيقالك الإصالايت، الاصحيحة والإثال

اللواردة عن اللصحائية والتنابيعين، وتقد للضمسها

#### بحض العلماء فيما بالي

ا – إن قارئ القرآن في مصاف العظماء ومن أفضل الناس، وأعلاهم درجةً.

٢- يكتسبُ القارئ عن كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها.

٣- تشسملُ القسارئ ظلةُ الرحسمةِ ويُحساطُ بالملائكة وتتذرّل عليه السكينة.

١٠- يُضِئُ الله قلبُ القارئِ، ويقيه ظلمات يوم
 القيامة.

٥- القارئُ رائحتُهُ ذكيُهُ ومذاقهُ حُلُو كَالْأَثْرِجُهِ (وهي ثمرةُ جامعة لطيب الطعم والرائحة وحسن اللون)، ومن هنا فهو جليس صالح يقترب منه الصالحون العاملون ليشموا منه عطره وينفحوا من شذاه.

آ قارئ القرآن لا يَحْزُنُهُ الفرغ الأكبر؛ لأنه في حماية الله ولأن القرآن يشفع له.

٧- قارئ القرآن سبب في رحمة والديه، وإغداقهما بالنعيم ويمدهما الله بالأنوار المتلالئة جزاء قراءة ولدهما.

٨- قارئ القرآن يرقى إلى قدمة المعالي في الجنة ويصعد إلى ذروة النعيم.

٩- يَغْبِط الصالحون قارئ القرآن ويتمنون أن يكونوا في درجته السامية عند الله تعالى ويودون أن يعملوا مثله.

• ١٠ قارئ القرآن تدعو له الملائكة الكرام بالرحمة والمغفرة.

11- قارئ القرآن مُستمسكُ بالعروة الوثقى، ويتمتعُ بالشّنفاء الناجع، ويُعصم من الزيغ، وينجو من الشدائد.

١٢- قارئً القرآن من أهل الله وضاصته



المتقربين إليه، ومن العاملين الشعوفين بطاعة الله والقانتين له.

17 - قارئ القرآن يرتفع به درجات في الدنيا أيضنًا إذ يرفع الله به أقوامًا ويخفض آخرين (ممن أعرضوا عنه أو هجروه).

١٤ - قارئ القرآن يكتب عند الله من الذاكرين الله كثيرًا.

الله الله على القرآن ممن يشبهدُ لهم رسول الله على يشبهدُ لهم رسول الله على يشبهدُ لهم رسول الله على القيامة.

17- الماهرُ بالقرآن يبعث يوم القيامة مع السُقرةِ الكرام البررة ( السفرة: الملائكة الكتبة، البررة: جمع بار وهو المطيع).

القرآن تبتعد عنه الشياطين وتخرج من بيته.

۱۸ – قارئ القرآن يستنير عقله ويمتلئ قلبه بالحكمة وتتفجر منه ينابيع العلم.

19 — قارئ القرآن فيه قبسٌ من النبوة (غير أنه لا يُوحى إليه).

٢٠ حامل القرآن لا يجهل مع من يَجْهَل لأن
 القرآن في جوفه يحميه من الحدة والغضب.

٢١ بالقرآن الكريم تعمرُ القلوبُ والبيوت،
 ويعمها الخير والبركة.

٢٢ قراءة القرآن تُورث القلبَ خُـشـوعًا
 والنفس صنفاءً.

٢٣ قارئ القرآن يسأل الله به فَيُجِيبُهُ فَصلاً
 منه وكرمًا.

٢٤ أهلُ القرآن يذكرهم الله فيمن عنده
 وكفى بذلك فضلاً وشرفًا.

٢٥ في القرآن غنى الأهله تسعد به قلوبهم
 كما يَسْعَدُ صاحب المال بماليه.

حكم القراءة ومقابار ما بقرا

قراءة القرآن سنة من سنن الإسلام، والإكثار منها مستنير الفؤاد بما يقرأ من كتاب الله، والتلاوة مع إخلاص النية وتحسين القصد عبادة يؤجر عليها المسلم بدليل ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله على المديث ورواه الترمذي وقال: حسن حسنة ... الحديث و رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا: «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم

القيامة شنفيعًا لأصحابه....» رواه مسلم. وكان السلف رضوان الله عليهم يحافظون على قراءة القرآن.

#### مقداراثقراءة

أما القدر الذي ينبغي قراءته فإنه يضتلف باختلاف الناس، يقول الإمام النووي في الأذكار: ينبغي أن يحافظ على تلاوته ليلاً ونهارًا، سفرًا وحضرًا، وقد كان للسلف رضبي الله عنهم عادات مختلفة في القدر الذي يختمون فيه، فكان جماعة منهم يختمون في كل شبهرين ختمة، وأخرون في كل شبهر خنتمة، وأخرون في كل عشير ليال ختمة، وأخرون في كل ثمان ليال ختمة، وأخرون في كل سبع ليال ختمة، وهذا فعل الأكثرين من السلف، وآخرون في كل ست ليال، وآخرون في خسمس، وآخرون في أربع، وكثيرون في كل ثلاث ختمة.. وذكر أن بعضهم ختم أربعًا في الليل وأربعًا في النهار، قال النووي: والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشتخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ، وكذا من كان مشعولاً بنشس العلم، أو فصل الحكومات بين المسلمين، أو غير ذلك من مهمات الدين، والمصالح العامة للمسلمين فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له، ولا فوات كماله، ومن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حدّ الملل أو الهَدْرَمَة (وهي الإسراع الزائد) في القراءة.

وقد كرة جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة، ويدل عليه ما رويناه بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي في قال: «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث».

[انتهى كلام النووي بتصرف يسير]

#### الأوقات التي تستحب فيها القراءة

قال النووي: أفضل القراءة ما كان في الصلاة، ومذهب الشافعي وآخرين رحمهم الله: أن تطويل القيام في الصلاة بالقراءة أفضل من تطويل السجود وغيره.

وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل، والنصفُ الأخسر منه أفضل من الأول، والقراءةُ بين المغرب والعشاء محبوبة.

وأما قراءة النهار فأفضلها ما كان بعد صلاة الصبيح، ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات، ولا في أوقات النهي عن الصلاة (النافلة).

ومن السنة كثرة الإعتناء بالقراءة في شهر رمضان، وفي العشر الأَخُر منهُ أفضل وليالي الوتر آكد ومن ذلك العَشْرُ الأول من ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم الجمعة.

النات وسور مخصوصة في صلوات مخصوصة

قال النووي: السنة أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بعد الفاتصة في الركعة الأولى (السجدة) بكمالها، وفي الثانية ﴿ هَلُ أَتِّي عَلَى الإنستان ﴾ بكمالها، ولا يفعل ما يفعله كثير من أئمة المساجد من الاقتصار على أيات من كل واحدة منهما مع تمطيط القراءة بل ينبغي أن يقرأهما بكمالهما ويدرج قراءته مع ترتيل.

والسنة أن يقرأ في صيلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة (الجمعة) بكمالها، وفي الثانية سورة (المنافقون) بكمالها، وإن شياء ﴿سِنبِّح اسْمُ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ وفي الثانية ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشبِيَةِ ﴾ فكلاهما صحيح عن رسول الله على .

والسنة في صلاة العيد في الركعة الأولى أن يقرأ سورة (ق) وفي الثانية ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةَ ﴾ بكمالها، وإن شاء (سبح اسم ربك الأعلى)، و ﴿ هَلُ أَتَاكَ ﴾، فكلاهما صبح عن رسول الله على .

ويقرأ في ركعتي سنة الصبيح بعد الفاتحة في الأولى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ﴾ وفي الثانية ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ وإن شاء قرا في الأولى ﴿ قُولُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْنًا ﴾ [البقرة: ١٢٦]، وفي الشانية: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالُوْا إِلَى كَلِمَة سِوَاء بِينْنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٦٤]، 

ويقرأ في سننة المغسرب في الأولى ﴿قُلْ بِا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ﴾، وفي الثانية ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحُدٌ ﴾ ويقرأهما أيضًا في ركعتي الطواف وركعتى الاستخارة.

ويقرأ من أوتر بثلاث ركعات في الركعة الأولى: «سسبح اسم ربك الأعلى»، وفي الثنانية ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وفي الثالثة: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ والمعوذتين (الفلق) و(الناس).

سور مخصوصة في أوقات ومواصح مخصوصة

أما في غير الصلاة فمن المستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، كما يستحب أيضنًا أن يقرأها ليلة الجمعة لما جاء في حديث الدارمي عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه موقوفًا، قال: «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العشيق» قال محقق التبيان حديث صحيح.

[وذكره الألباني في صحيح الجامع مرفوعًا ح(٦٤٧١) وفيه «... يوم الجمعة»]

ويستحب الإكثار من تلاوة آية الكرسي في جميع المواطن وأن يقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، وأن يقرأ المعودتين عقب كل صلاة، فقد صح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «أمرتى رسول الله عَيْقَ أن أقرأ المعودتين دبر كل صدلاة». [رواه ابو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي: حدیث حسن صحیح]

وأن يقرأ إذا استيقظ من نومه آخر آل عمران من قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خُلْقِ السُّمَواتِ وَالأَرْض ﴾ (الآية ١٩٠- إلى آخر السورة) لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يَنِينَ كان يقرأ خواتيم آل عمران (الآيات العشر الأواخر) إذا استيقظ من الليل للصلاة.

ويستحب أن يقرأ عند المريض بالفاتحة، و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ والمُعوذتين.

وعن طلحة بن مصرف قال: كان يقال: إن المريض إذا قَرئَ عنده القرآن وجد لذلك خفة، فدخلت على خيشمة بن سليمان وهو مريض، فقلت: إنى أراك اليوم ضاحكًا، فقال: إنه قُرئًا عندي القرآن، وروى الخطيب أبو بكر البغدادي بإستاده: أن أحمد بن منصور الرمادي رحمه الله كان إذا اشتكى شيئًا قال: هاتوا أصحاب الحديث، فإذا حضروا قال: اقرؤوا على الحديث فهذا في الحديث فالقرآن أوّلي.

والله من وراء القصد.



#### المصند الله والصبادة والسادم على وسوال الله، ويعدد

قفد تكرنا تعانى معا جاء به الشرع المكيم القطع عائق الشوك الأكب الأكبر وسد التراقع المؤدية إليه السحنر العياد منه. وكان من تالك ما جاء به المشرع من عمودية عيسى ابن مريم عليه السالام للله عن وجل، واتنه بشير مخلوق وليس بإله ولا بجزء من إله ولا ابن إله: وتالك سيأا لتربعة الشرك باتخاته إلها من دون الله.

ونتحدث في هذه الحلقة إن شباء الله تعالى عن عبودية النبي على الله شرك.

١٠ الألانا العالم تعلق عبو المالكانات الا

جاءت آيات كشيرة في القرآن الكريم تدل وترشد إلى حقيقة هامة ألا وهي أن النبي علي بشر كسائر البشر، ولكنه فضل عليهم بالنبوة والرسالة التي توجب محبته وطاعته والانقياد لأمره عليه وقد نهى عليها الغلو والإطراء في شخصه، وذلك سدًا لذريعة اتخاذه شريكًا مع الله، أو صرف أي لون من ألوان العبادة له علي قال تعالى: ﴿قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَقْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الغَيْبَ لِسُتَكُثَرْتُ مِنَ الخَيْرِ وَمَا مَسَنْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لَقُوم يُؤْمنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

وَلهذا كانت العبودية هي أشرف مقام للنبي عَنَيْ وقد خاطبه ربه بها في أشرف المناسبات وأعظم المقامات، قال تعالى: ﴿ سُنُبْ حَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ﴾ [الإسراء: ١]، وقال تعالى: ﴿ الحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ الكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عَوْجًا ﴾ [الكهف: ١]، وقال عبوجًا ﴾ [الكهف: ١]، وقال سبحانه: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزُلَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمَيْنَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١]، وقال الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَالَمَيْنَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١]، وقال الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَالَمَيْنَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ لِمُ اللّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبِدًا لَهُ إِنَّى لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلاَ رَشِي وَلاَ أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا (٢٠) قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلاَ رَشْدًا ﴾ [الجن: ١٩- ٢١].

وإذا كان رسول رب العالمين الذي هو أكمل الخلق وأقربهم إلى الله عز وجل لا يملك ضرًا ولا رشدا بنص كتاب الله الكريم فغيره من سائر الخلق ممن هم دونه على من باب أولى وأحرى، بل إنه على ما سبق غيره إلا بكمال عبوديته لده.

قال ابن القيم رحمه الله: «فأكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودًا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، ولهذا كان من دعائه عنه «أصلح لي شاني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك».

[أبو داود: ٢١/١١، وأحمد في المسند]

وكان يدعو: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». [الترمذي ٩/٤٠٥، واحمد]، فهو يعلم ت أن قلبه بيد الرحمن عز وجل لا يملك منه شبيئًا، وأن الله سيحانه يُصرفه كما يشاء، وهو يتلو قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلا أَن ثُبُّتُنَاكَ لَقُدْ كِدِتُ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيَئًا قَلِيلاً ﴾ [الإسراء: ٧٤]، فضرورته على الى ربه وحاجته إليه بحسب معرفته به وحسب قربه منه ومنزلته عنده، ولهنذا كنان أقس الخلق إلى الله وسنيلة وأعظمهم جاها وأرفعهم عنده منزلة لتكميله مقام العبودية والفقر إلى ربه، وذكره الله سبحانه بسيمة العبودية في أشرف مقاماته، مقام الإسراء، ومقام الدعوة، ومقام التحدي، وفى حديث الشفاعة: «أن المسيح يقول لهم: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنيه وما تأخر». [البخاري: ٣٩٢/١٣، ومسلم ١/١٨٠، ١٨١]. فنال ذلك المقام بكمال عبوديته لله وبكمال مغفرة الله له. [طريق الهجرتين].

وللعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كلام جميل على هذا الموضوع يحسن إيراد شيء منه هنا لتتم الفائدة: قال وهو يفسسر أوائل سورة الحجرات: «مسألتان: الأولى: اعلم أن عدم احترام النبي المشعر بالغض منه، أو تنقيصه المستخفاف به، أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله، وقد قال الله تعالى في الذين استهزءوا بالنبي في وسخروا منه الذين استهزءوا بالنبي في وسخروا منه في غروة تبوك لما ضلت راحلته: ﴿ وَلَئِن

سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسَنُولِهِ كُنتُمْ تَسَنَّةٌ رُءُونَ (٦٥) لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾

[التوبة: ٢٥، ٦٦].

المسألة الثانية: وهي من أهم المسائل:
اعلم أنه يجب على كل إنسان أن يميزبين
حقوق الله تعالى التي هي من خصائص
ربوبيته التي لا يجوز صرفها لغيره، وبين
حقوق خلقه كحق النبي في ليضع كل شيء
في موضعه على ضوء ما جاء به النبي في هذا القرآن العظيم والسنة الصحيحة.

وإذا عرفت ذلك فاعلم: أن من الحقوق الخاصية بالله التي هي من خيصيائص ربوبيته التجاء عبده إليه إذا دهمته الكروب التي لا يقدر على كشيفها إلا الله، فالتجاء المضيطر الذي أحساطت به الكروب ودهمشه الدواهي لا يجسور إلا لله وحسده؛ لأنه من خصائص الربوبية، فصرف ذلك الحق لله وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته، وطاعة رسوله عن ومرضاته، وهو عين التوقير والتعظيم للنبي على أعظم أنواع توقيره وتعظيمه هو اتباعه والاقتداء به في إخلاص التوحيد والعبادة لله وحده جل وعلا، وقد بيّن جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه أن التجاء المضطر من عباده إليه وحدده في أوقسات الشدة والكرب من خصائص ربوبيته تعالى، قال تعالى: ﴿قُلِ الحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطُفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرَكُونَ ﴾ [النمل: ٥٩]، ثم بيّن أ من خصائص ربوبيته الدالة على أنه المعبود وحده، فقال: ﴿ أُمِّنْ خُلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ . وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ السُّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةً مِنَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِثُوا شَيَحَرَهَا أَإِلَهُ مُّعَ اللَّهِ بِلُّ هُمْ قَـوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾ [النمل: ٦٠]، إ

والأرض وإنزال الماء من السماء وإنبات الحدائق ذات البهجة التي لا يقدر على إنبات شجرها إلا الله من خصائص ربوبية الله، ولذا قال تعالى بعدها: «أإله مع الله» يقدر على خلق السماوات والأرض وإنزال الماء من السماء وإنبات الحدائق به، والجواب: «لا» لأنه لا إله إلا الله وحده».

[اضواء البيان: ١٦١٧- ٢٦١] ٣- الأليان الدالة على أن دعاء غييرالله واللجوء إليه شرك:

جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين أن الدعاء والاستعادة والاستغاثة لا تكون إلا بالله وحده لا شعريك له، وأن الآلهة الباطلة التي عبدت من دونه لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرًا، فكيف يرجو العبد منها شيئًا لا تملك، وذلك سدًا لذريعة التعلق بها، أو اعتقاد نفع فيها، ويسلك القرآن الكريم في ذلك مسلكًا غطيمًا يضيق المقام عن استقصائه، ولكن عظيمًا يضيق المقام عن استقصائه، ولكن تكفى الإشارة إلى بعض من ذلك.

. [باختصار وتصرف من كتاب: دعوة التوحيد د/ محمد . خليل هراس: ص٣٥- ٤٠]

أ- بيان عجز هذه الآلهة المزعومة وإبران فقرها وضعفها كقوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمَّمُ مِّنَ دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشَّفَ النَّذِينَ زَعَمَّ مِّنَ دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشَّفَ النَّذِينَ الْخَيْنَ النَّذِينَ الْخَيْنَ النَّذِينَ النَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الوسيلة أَيُّهُمْ أَقْرَبُ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الوسيلة أَيُّهُمْ أَقْرَبُ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الوسيلة أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَهُ وَيَرْجُونَ رَجْونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَهُ وَيَ السَّمَواتِ النَّابُ مِنَ الأَرْضِ أَمْ يَنْ عَلِم إِن كُنتُمْ صَادَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عَلْم إِن كُنتُمْ صَادَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عَلْم إِن كُنتُمْ صَادَقِينَ لَهُ إِلَى يَوْم القيامة وَهُمْ عَن دُعائِهِمْ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْم القيامة وَهُمْ عَن دُعائِهِمْ

غَافِلُونَ (٥) وَإِذَا حُسْسِرَ الشَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٤- ٦]. فقد بينت هذه الآيات بيانًا شافيًا قاطعًا للعذر أن غير الله لا يُدعى لأنه إلى جانب أنه لا ينفع ولا يضس لم يخلق شيئًا بالاستقلال، كما لم يخلق شبينًا بالشركة، وليس عند المشسركين أي دليل على مسا يفعلون، ثم بينت الآيات ضلال من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، بل نصت على أن المدعسو غافل عن دعساء الداعي، مما يبين عجزه وضعفه وشدة احستساجه إلى ربه وخسالقه، وقد ذكس القاسمي- رحمه الله- في تفسير الآيات الأخيرة لطيفة نقلها عن بعض المفسرين السابقين: في قوله: «إلى يوم القيامة»، وذلك أنه جعل يوم القيامة غاية لعدم الاستجابة، ومن شان الغاية انتهاء المغيًّا عندها لكن عدم الاستجابة مستمر بعد هذه الغاية، لأنهم في يوم القيامة أيضنًا لا يستجيبون لهم، فالوجه- والله أعلم- أنها من الغايات المشعرة بأن ما بعدها، وإن وافق ما قبلها، إلا أنه أزيد منه زيادة بينة تلحقه بالثاني، حتى كأن الحالتين وإن كانتا نوعًا واحدًا لتفاوت ما بينهما كالشيء وضده، وذلك أن الحالة الأولى التي جعلت غايتها القيامة، لا تزيد على عدم الاستجابة، والحالة الثانية التي في القيامة زادت على عدم الاستجابة بالعداوة والكفر بعبادتهم إياهم، فهو من وادي ما تقدم أنفًا في سورة الزخرف في قوله: ﴿ بَلْ مَـ تُعْتُ هَ وَلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَـ تُى جَاءَهُمُ الحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينٌ (٢٩) وَلَمَّا جَاءَهُمُ الحَقُّ قُالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴾ [الزخرف:٢٩، ٣٠].

ومثل هذه الآيات ما جاء في قوله تعالى:

﴿ يُولِحُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِحُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشّمُسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لأَجَلِ مَسْمَى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ المُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن قَطْمِيرٍ (١٣) إِن مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قَطْمِيرٍ (١٣) إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِّعُوا مَا اسْتُجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِيرٌ كِكُمْ وَلاَ يُسْبَرُكِكُمْ وَلَا يُعْبَرِكِ [فاطر: ١٣، ١٤].

فقد أخبر الله فيها عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء وغيرهم بما يدل على عجرهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك، وسلماع الدعاء، والقدرة على استجابته، فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته، فكيف إذا عدمت بالكلية.

[انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: ١٨٨]

ب- التشنيع بحال العابدين لهذه الألهة الباطلة ورميهم بالضلال والسقه وعدم التعقل والتفكر، حيث رضوا لأنفسهم ان يعبدوا من لا يستحق العبادة ممن لا يملك لهم ولا لغيرهم نفعًا ولا ضرًا ولا يسمع ولا يبصر، ولا يملك من أمر نفسه شيئًا، وذلك لأن الإله يجب أن يكون متصفًا بصفات الجلال والكمال منزهًا عن صفات العجز والنقص والحدوث والاحتياج، لأن كل ذلك مناف للإلهية، قال تعالى عن إبراهيم- عليه السلام- في خطابه لقومه: ﴿ أُفَّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٦٧]، وقال تعالى: ﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إلاَّ كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبِالْغَ فَاهُ وَمَا هُوَ ببالغِهِ وَمَا دُعَاءُ الكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ ﴾ [الرعد: ١٤].

ج- بيان ما سيكون يوم القيامة بين العبابدين والمعببودين، وبين الأتباع والمتبوعين من التبرؤ والمعاداة وتنصل

المعبودين من جناية هؤلاء العابدين، وإنكارهم أن يكون لهم يد في إضلالهم وشركهم، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيْلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرُكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيْلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُركَاؤُكُمْ فَزَيْلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُركَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (٢٨) فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عَبَادَتِكُمْ لَعْافِلِينَ (٢٩) هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسِ عَبِادَتِكُمْ لَعْافِلِينَ (٢٩) هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسِ عَبِادَتِكُمْ لَعْافِلِينَ (٢٩) هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسِ عَبادَتِكُمْ لَعْافِلِينَ (٢٩) هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسِ عَبادَتِكُمْ لَعْافِلِينَ (٢٩) هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسِ عَبادَتِكُمْ لَعْافِلِينَ (٢٩) هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسِ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٢٨- وضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٢٨- وضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٢٨- ٣).

يقول ابن كثير في هذه الآيات: «وفي هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره، ممن لا يسمع ولا يبصر، ولا يغنى عنهم شيئًا، ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده، بل تبرأ منهم في وقت ما أحوجهم فيه إلى من يغيثهم، وقد تركوا عبادة الحي القيوم السميع البصير، القادر على كل شيء، العليم بكل شيء، وقد أرسل رسله وأنزل كتبه آمرًا بعبادته وحده لا شريك له ناهيًا عن عبادة ما سواه، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسنُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنْبِهُوا الطَّاعُوتَ فَمِنَّهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ [النحل:٣٦]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُسول إِلاَّ نُوحِي إِلَيْسهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهُ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقال: ﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنًا أَجَعَلْنَا مِن دُون الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [الرّحْرف: ١٥].

والمُسركون أنواع وأقسام كثيرون قد ذكرهم الله في كتابه، وبين أحوالهم وأقوالهم ورد عليهم فيما هم فيه أتم رد.

[تفسیر ابن کثیر ۲۰۹/۳، ۲۰۲]

وللحديث بقية إن شياء الله تعالى.

# 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فاتقوا الله تعالى حقّ التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّه وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصلِّحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ لَكُمْ وَمَنْ يُطعُ اللَّه وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧١، ٧١].

التلاكيريالاخرة

واعلَموا أنَّ الدّنيا ممرٌّ وأنَّ الآخرة هي المستقرّ، فاستبقوا الخيرات قبل فواتها، وحاسبوا انفستكم على زلاّتها وهفواتها، وكفّوها عن الإغراقِ في شهواتها، فالكيِّس من دان نفسته وعمل لما بعد الموت، والعاجر من أتبع نفسته هواها وتمنى على الله الأماني، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين

ينفعُ في فسادها جمالُ الظاهر.
ايها المسلمون، في زحمةِ الحياة ومع تراكم مشاغلِ الدنيا وتواليها قد يغفل الإنسانُ عن وظيفته الأساسِ التي من أجلِها وُجد والغايةِ التي لها خلِق ووُلِد، الا وهي عبادةُ الله سبحانه وطاعته، ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجَنِّ وَالإنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦]. فأرسلَ الجن وانزل الكتب وخلق للإنسانِ وسخر له الله الرسلُ وآنزل الكتب وخلق للإنسانِ وسخر له ما في السموات والأرض كلُّ ذلك لأجلِ القيام بحق العبودية ومقتضياتِها لله سبحانه، ووعد بالجنة من أطاعه، وتوعد بالنار من عصاه، وأخبر جلّ في علاه أنه سيأتي يومُ تعرض الخلائقُ فيه على الله وتُنشر الصحف وتوزن الأعمال، فينظر كلُّ لميزانه وتُنشر الصحف وتوزن الأعمال، فينظر كلُّ لميزانه بإشفاق ووجَل، يتمنَّى كمالَ عملِه وحُسنَ ما قدَّم،

علّ ميزانه أن يَثقُلُ بالحسنات، سيأتي يومٌ يكون الحسباب والجزاءُ فيه بالأعمال، وللذّرة قيمة وميزان، وللحسننة تأثيرٌ يشتح بها المرءُ على أمّه وأبيه وزوجه وبنيه وأخيه، ﴿ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنّمَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنّمُ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنّمُ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنّمُ لَوْمَئِذٍ بِحَهَنّمُ لَوْمَئِذٍ بِحَهَنّمُ لَوْمَئِذٍ بِحَهَنّمُ لَوْمَئِذٍ بِحَلَى لَهُ الذّكْرَى يَقُولُ يَا لَوْمَنْ لَمْ يَكُن قَد الله على تقصييره، والعاملِ يندَم أن لم يكن قد ازداد.

في يوم القيامة مواقف وعرصات وأهوال وكُرُبات وورْنُ للحسنات والسيئات، لن ينجو منها إنس ولا جان إلا بالعمل إذا رحمه الرحمن الرحمن فماذا قدّمت لحياتك الأخرى يا عبد الله؟ ما مقدارُه ونوعُه؟! وما مدى كماله وتمامه؟!

رَوى لنا معادُ بن جبل رضي الله عنه أنّ النبيُ أخذ بيده وقال: «يا مُعاذ، والله إنّي لأحببك، أوصيك يا معاذ: لا تدعن في دبر كلّ صدلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشبكرك وحسين عبادتك» رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح(١). فهذا إرشادُ نبوي كريم بأن ندعو الله بعد الفراغ من الصلاة ونساله حسن عبادته، وقبل ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿الّذِي خَلَقَ المُوْتَ وَالحْيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الملك:٢]، فذل النصان ليببلوكُمْ أيّكُمْ أحسن عمالاً ﴾ [الملك:٢]، فذل النصان الكريمان على أنّ حسن العبادة مرتبة زائدة على مجرد أدائها، ولأجل ذلك فإنّ العبادة الكاملة محسنة تؤتي ثمارها وتبلغ بالعبد منازل عظيمة من القبول والمثوبة والمغفرة والجزاء الحسن.

وفي صحيح مسلم أنّ عثمانَ بن عفان رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله يقول: «ما من امرئ مسلم تحضرُه صلاة مكتوبة فيُحسن وضوءُها وخشوعها وركوعها إلاّ كانت كفّارة لما قبلها من الذنوب ما لم تُؤت كبيرة، وذلك الدهر كلّه»(٢). ولئن كان الكثيرُ من المسلمين حريصين على أداء عباداتهم وما افترضته الله عليهم، فإن القليلَ منهم هم الحريصون على أدائها بإحسان،

## The Manual

كاملة السُّنَّن والواجباتِ والأركانِ، سالمة من الخلَّل والنقصان. وايمُ الله، إنّ المسلمين ليخريان متوضئنين للصلاة ساعِيين إلى المسجد يصليان خلف إمام واحد ينصرفان من صلاتيهما وبينهما كما بين السماء والأرض في المشوبة والجراء، واسمعوا حديثُ عمار بنِ ياسر رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله يقول: «إنَّ الرَّجِلَ لينصرف وما كُتِب له إِلاَّ عُشرِ صلاتِه، تُسعها، ثُمنها، سُبعُها، سنُدستُها، خُمسها، ربعُها، ثَلثُها، نِصفُها» رواه أبو

داود بإسناد حسن كما أخرجه الإمام أحمد في

مسسنده (٣)، بل إنّ من المصلين من تُلَفّ صلاتُه

كثوب خليق، فيرمى بها في وجهه، وقد قال النبيّ

لرجل: «ارجع فصلُّ؛ فإنك لم تصلُّ»(٤)، مع أنَّه أتى

بأفعالِها الظاهرة.

إنَّ مما ينبغي للمسلم معرفتُه واستحضاره أنَّ للواجبات والمفروضات من العبادات جانبين: جانب الإجزاء وجانب الجزاء، فإذا أدى المسلم عبادته الواجبة برئت ذمّتُه منها وأجزأته وأصبح غيرَ مطالب بها، أما الجراء فهو المثوبة والأجرُّ المترتب على أداء هذه العبادة، فقد يتساوى عابدان في الإجزاء ويختلفان كما بين المشرق والمغرب في الجزاء، وهذا الاختلاف والتباينُ مردَّه إلى حرص أحدهما على حسن عبادته وتمامها وتقصير الآخر

#### الحت على إحسان العمل

عباد الله، حقّ على كلِّ مسلِم يرجو لقاءَ الله يطمع في جنتبه ويستجير به من نارم أن يسعى لإحسبان عمله في تمام وكمال يستره وينجيه يوم تبيّض وجوه وتسور وجوه، وإليكم - رعاكم الله -بعض ما تحسسُ به العبادة:

#### شرط فبول العمل

فأولُ ذلكِ ورأستُه شرطً صحّتها وهو الإخلاص لله والمتابعة لرسوله ، فسذالكم هو مقتضتى الشسهادتين. والمرادُ بالإخسلاص نوعهام العهام

والخاص:

فالعام أن لا يكون العبد متلبّسنا بشيء من الشَّرك في حياته كدعاءِ غير الله أو الاستغاثةِ أو الاستعانة بغيره أو صرف شيء من العبادات لغير الخالق الواحد سبحانه وتعالى، وهذا بابّ عظيم ينبغي العناية به، فقد قال الله تعالى لرسوله الكريم: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى النَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْسَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الخُاسِرِينَ بَلْ اللَّهَ فَساعْسبُ و وَكُنْ مِنْ الشَّساكِرِينَ ﴾ [الزمر:٦٥، ٦٦]. فهو دليلٌ على أنّ الشسرك لا ينفع مصعمه عمل، فالواجب على المسلم أن يتفقد نفسته دومًا وأن يوحِّدُ الله في كل شىۋونە.

> وأمسا النوع الشاني وهو الخاص مما ينبغي العناية به في جانب الإضلاص فهو أن تكونَ العبادةُ المؤدّاة سالمةُ من الرياء مسرادًا بها وجهه الله وحده، وفي الحديث القدسي: «قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» رواه مسلم(۵).

أمّا الشرط الثاني من شروط صحة العبادة فهو المتابعة لرسول الله عُلِيُّه، والمراد بها تادية العبادة على الصنفة التي جاءت عن النبي من غير زيادة ولا نقصان. ومعنى هذا أنه لا يجوزُ أن يعبد الله إلاَّ بما شرعه رسول الله مبلِّغًا عن ربه، فالتعبد بما لم يشرعه الله ولم يرد صحيحًا عن رسول الله هو البدعة التي قال عنها النبي في حديثِ عائشة رضى الله عنها: «من عملِ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رد» رواه البخاري ومسلم(٦)، وفي

رواية البخاري: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»(٧)، والله تعالى يقول: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شُسَرَعُول لَهُمْ شُركاءُ شُسَرَعُول لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ شَسَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١]، وقال سبحانه: ﴿فَاستْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا ﴾ [هود: ١١٢].

وثمّة أمر آخر يتعلّق بالمتابعة وهو أنّ العابد قد يؤدّي عبادته كما أمر لكنه ينقص من سننها ويج تزع من واجبها، وقد تتخلّلها بعض المكروهات أو يداخلها شيء من المحرّمات، فهذه العبادة وإن أجزأت إلاّ أنّه ينقُص من ثوابها بمقدار ما نقص من حسنها. والغبن كلّ الغبن عباد الله - أن يفعل الإنسان ما يفعله غيره ثم ياخذ أجرَه أنقص بكثير من عباد ألله الربما لم ياخد من ثوابه ضما حبه، بل ربما لم ياخد من ثوابه شيئًا، وربما فعل العبد فعلاً يريد به من الله الزلفي على هيئة لم يشعرعها الله تعالى ولم ترد عن رسولِه الكريم، فيقصيه الله بهذا العمل، ويكتبه في عبداد العمل، ويكتبه في عبداد

سبيل تحسين العبادة

المبتدعين شبيهًا بالضَّالين.

ومما تحسن به العبادات الواجبات تكميلها بالنوافل التي من جنسبها، فأركان الإسلام مثلاً عبادات متحتمات، ومن جنسها نوافل ومستحبّات، كنوافل الصلاة من رواتب وصلاة ليل ووتر، وكنوافل الصيام من رواتب وصلاة ليل ووتر، وكنوافل الصيام من صيام الاثنين والخميس وست شوال وعاشوراء وعرفة، وكذلك نوافل الإنفاق في سبيل الله في عموم وجوم الخير فوق الزكاة الواجبة، ونافلة الحج وغير ذلك، فكل ما سبق جابر لما نقص من الفرائض فكل ما سبق جابر لما نقص من الفرائض والواجبات كما في الحديث القدسي الذي رواه والواجبات كما في الحديث القدسي الذي رواه وجل يقول يوم القيامة: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة»(٨).

مبطلات الأعمال

عباد الله، ومن إحسان العمل حقظ الحسنات من الضياع وتجنب ما يبطل الثواب وينقص

الجزاء، وقد قال الحقّ سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٣]، في إشارة إلى أنّ المعصية قد تبطل العمل، وقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صندقَاتِكُمْ بِالْمُنِّ وَالأَذَى ﴾ [البقرة:٢٦٤]، وفي صحيح مسلم عن النبيّ أنّ رجلاً قال: «والله، لا يغفر الله لفلان، فقال الله عن وجل: من ذا الذي يتألّى عليّ أن لا أغفرَ لفلان، إنى قد غفرتُ له وأحبطتُ عملك»(٩)، قال أبو هريرة رضى الله عنه: تكلّم بكلمسة أوبقت دنيساه وآخرته(۱۰)، وفي الصحيحين أنّ النبيّ قال: «إنّ الرجلَ ليتكلم بالكلمةِ ما يتبيّن فيها يزلّ بها في النَّار أبعدَ مما بينَ المشرقِ والمغرب»(١١). فهل يعيي هذا من أطلقَ لسانَّه وأرخى للكلام عنانَّه، لا يبالي بما قال وكتب؟! هل يعي هذا من يتخوّضون في دينِ الله بلا علِم ويعترضونَ شريعتَه وحكمَه بما استحسننوه من منطقهم؟! أم هل يردجر بهذا من يستطيل في أعراض المسلمين سواء بالدعوة إلى الفاحشة أو بالغيبة والنّميمة والكذب وشبهادة الزور؟! إنَّ أَفَاتِ اللسانِ كَشْيِرةً وخطيرة، ومن أخطرها ما يحمل لَفظًا شبركيًّا أو تسخُّطًا على أقدار الله واعتراضًا على حكمه، وقد قال الله تعالى عن المشركين: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾ [الفرقان:٢٣].

ومما يضيعُ الحسناتِ ويجلِب الحسرات الظلمُ والتعدّي على عباد الله بغير حق وأكلِ أموال الناس بالباطل، ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله: «أتدرونَ من المفلِس؟» قالوا: المفلِس فينا من لا دينارَ ولا درهمَ له ولا متاع، فقال: «المفلسُ من أمّتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دمَ هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناتِه وهذا من حسناتِه، فإن فنيت حسناتُه قبل أن يقضيَ ما عليه أخرِد من خطاياهم فطرحت عليه، ثمّ طرح في النار» رواه مسلم(١٢)، كما ورد أيضًا في الحديثِ عند أبي داود بسندٍ فيه مقال: «إنّ الحسند يأكل الحسناتِ داود بسندٍ فيه مقال: «إنّ الحسند يأكل الحسناتِ داود بسندٍ فيه مقال: «إنّ الحسند يأكل الحسنات

أيّها المؤمنون، إذا استشعر المسلم أن هذه

العبادة أمرُ الله وفيها رضاه قد رضي سبحانه أن تكونَ من الإنسان زلفَى له وقربةً منه يرفَع بها الدرجات ويمحو بها السيئات كان هذا أدعى للإنسان أن يهتم بعبادته ويعظمها ويجودها ويحسننها، فيحذر المسلم من تقديم العبادة بشكل هزيل أو مظهر عليل؛ لأنّ الواجبُ تعظيم شعائر الله، ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ ]الحج: ٣٢. [ولذا كان الإحسان أعلى مراتب الدين لاستشعار مراقبة الله للعبد كما في الحديث المخرّج في الصحيحين أنّ النبيّ قال: «الإحسانُ أن تعسيد الله كسانك تراه، فيان لم تكن تراه، فيانه يراك»(١٣) قال النووي رحمه الله تعالى: "هذا من جوامع الكلم التي أوتيها النبيّ ؛ لأنّا لو قدّرنا أنّ أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئًا ممًا يقدر عليه من الخضوع والخشيوع وحسن السئمت واجتماعيه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلاً أتى به"(١٤) فالتتميم المذكور في حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله سيحانه عليه، فلا يقدم العبدُ على تقصير في هذا الحال، وإذا كائت مجالسة الصالحين مندوبة لتكون مانعًا

من تلبس الإنسان بشيء من النقائص احترامًا لهم واستحياءً منهم، فكيف بمن لا يزالُ الله تعالى مطلّعًا عليه في سرّه وعلانيته؟! ومن أحسن الظن بالله أحسن العمل، ومن أحسن القصد أحسن العمل.

نسأل الله تعالى أن يكتبنا في المحسنين الذين قال عنهم: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَسُوا الحُسنَّى وَزِيَادَةٌ ﴾ قال عنهم: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَسُوا الحُسنَّى وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس:٢٦]، وقال: ﴿ فَأَثَابَهُمُّ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [المائدة:٨٥].

هذا وصلوا وسلّم على الهادي البشير والسراج المنير، رسول الله محمد بن عبد الله الهاشميّ القرشيّ.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حسيد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم إنك إبراهيم وعلى أل إبراهيم إنك إ

(۱) سنن ابي داود: كتاب الصلاة، باب: في الاستغفار (۱۹۲۲)، واخرجه أيضا أحمد (۱۲٤٧)، و النسائي في السبهو، باب: نوع آخر من الدعاء (۱۳۰۳)، وصححه ابن خزيمة (۱۹۷)، وابن حبان (۲۰۲۰)، والحاكم (۲۰۷۱)، وقال النووي في الخلاصة كما في نصب الراية (۲۳۵/۲): "إسناده صحيح"، وصححه الحافظ في الفتح (۱۳۳/۱۱)، وهو في صحيح سنن أبي داود (۱۳۲۷).

(٢) صحيح مسلم: كتاب الطهارة (٢٢٨).

(٣) سنن أبي داوذ: كتاب الصلاة (٧٩٦)، مسند احمد (٢١٩/٤، ٣٢١)، ورواه ايضا النسائي في الصلاة من الكبرى (٢١٦)، والبيهقي (٢٨١/٢)، وصححه ابن حبان (١٨٨٩)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (٣٢٥).

(٤) رواهُ الْبِخَارِي فَي الأذان (٧٩٧، ٧٩٧)، ومسلم في الصلاة (٣٩٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) صحيح مسلم: كتاب الزهد (٢٩٨٥) عن أبي هريرة رضِي الله عنه.

(٦) صحيح البخاري: كتاب البيوع وكتاب الاعتصام معلقًا، صحيح مسلم: كتاب الأقضية (١٧١٨).

(٧) صحيح البخاري: كتاب الصلح (٢٦٩٧)، وهي أيضًا عند مسلم في كتاب الأقضية (١٧١٨).

(٨) سنن الترمذي: كتاب الصلاة (٢١٣)، سنن ابن ماجه: كتاب الصلاة (١٤٢٥) من حديث رضي الله عنه، ورواه أيضا أحمد (٢٧/٢)، وأبو داود في الصلاة (٨٦٤)، والنسائي في الصلاة (٤٦٥)، وقال الترمذي: "حديث حسن غريب من هذا الوجه"، وصححه الحاكم (٩٦٥)، وهو في صحيح سنن الترمذي (٣٣٧).

(٩) صحيح مسلم: كتاب البر (٢٦٢١) عن جندب رضي الله عنه.

(١٠) هذا قاله أبو هريرة بعد حديث يرويه عن النبيّ في معنى حديث جندب المتقدم، رواه أحمد (٣٢٣/٢)، وأبو داود في الأدب (٤٩٠١)، وحسنه الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية (٣٦٤).

(١١) صحيح البخاري: كتاب الرقاق (٦٤٧٧)، صحيح مسلم: كتاب الزهد (٢٩٨٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(١٢) صحيح مسلم: كتاب البر (٢٥٨١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(١٣) صحيح البخاري: كتاب الإيمان (٥٠)، صحيح مسلم: كتاب الإيمان (٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(۱٤) شرح صحیح مسلم (۱/۱۰۷–۱۰۸).



# 

الحمد لله الذي خصع كل شيء لعظمته، واستسلم كل مخلوق لكلمته، ووسع كل شيء رحمة وعلمًا، وأرسل رسله رحمة لأقوامهم، وأرسل محمدًا عني رحمة للعالمين، فصلاة الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فنواصل بعون الله وحوله وطوله الحديث عن عرش بلقيس، فقد وقف بنا اللقاء السابق عند استقرار العرش عند سليمان قبل وصول بلقيس إليه، وقد اعترف سليمان بالفضل والمنة لله رب العالمين الذي استجاب دعاء عباده الصالحين وأحضر عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين قبل أن يرتد طرف سليهان إليه، أي بمجرد أن نظر سليمان تجاه اليمن- مكان عرش بلقيس- وقبل أن ينتهي من نظرته كان العرش أمسامسه وفي قسصسره في بيت المقدس بقدرة الله الذي يقول للشيء كن فيكون، فسيحانه وتعالى عما يصفه الظالمون، والآن وقد حضر عرش بلقيس قبل حضورها، ماذا سيفعل سليمانُ عليه الصبلاة والسبلام بالعرش؛ هذا ما سنعرقه من

خلال الآيات الكريمة التالية: قال تعالى: ﴿قَالَ نَكُرُوا

SECTION OF THE PROPERTY OF THE

لَهَا عَرْشُهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ النَّدِينَ لاَ يَهْتَدُونَ (13) فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ النَّدِينَ لاَ يَهْتَدُونَ (13) فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهْكَذَا عَرْشُلُكِ قَالَتُ كَأَنَّهُ هُو وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسلِمِينَ (23) العِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسلِمِينَ (23) وَمِن اللَّهِ وَصَدَّهَا مَا كَانَتُ تُعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قُومٍ كَافِرِينَ (23) قِيلَ لَهَا الْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لَجُهُ وَكَنْ نَعْنَ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ (23) قِيلَ لَهَا الْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لَجُهُ وَكَنْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ (23) قِيلَ لَهَا وَكُشَيفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَنْ حُلُمُ وَكُنْ مَن قَوَارِيرَ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ مَعْ سَلَيْ صَالَ لِلَّهِ رَبِ الْمُعْتُ مَعْ سَلَيْ مَانَ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَيْنَ ﴾ [النمل: 13- 25].

أولاً؛ قال سليصان عليه السلام لمن عنده: غيروا في سرير ملكها بعض الشيء إلى حال تنكره إذا رأته؛ لنرى أتهتدي إلى معرفته أم لا؟

فلما جاءت الملكة إلى مجلس سليمان قيل لها: أهكذا عرشك؟ فنظرت الملكة إلى العرش وتعجبت في نفسها من الأمر إنه يشبه عرشها تمامًا إلا من تغيير بسيط، لكن ما الذي جاء به إلى هنا بهذه السرعة وتمكّن من إحضاره من بين الحراس، دار هذا الحوار في نفسها سريعًا لكنها لم تتلعثم وقالت في سرعة بديهة (كأنه هو) فدلت في سرعة بديهة (كأنه هو) فدلت إجابتها على رجاحة عقلها، وحسن تصرّفها في المواقف الحرجة.

ولعل سائلاً يسأل: إذا كانت الملكة بهذا الفهم وهذه الحكمة فلماذا ضلّت عن سبيل الله؟

جاءت الإجابة في التعقيب التالي على الموقف: ﴿ وَصِنَدُهَا صَا كَانَت تُعْبُدُ

## إعداد عبد الرزاق السيد عيد



من دُونِ اللّه إِنّها كَانَتْ مِنْ قَوْم كَافِرِينَ ﴾ أي منعها عن عبادة الله وحده ما كانت تعبده من دون الله تعالى، إنها كانت كافرة ونشأت في بيئة كافرة أورثتها الكفر والباطل، فإنً العصائد الباطلة تُذهب بصيرة القلب وتحجبه عن الهداية إلى الصراط المستقيم.

وقد عرفنا من سنة نبينا على المولود يولد على الفطرة فسأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وقد كانت من قوم كافرين فكفرت مثلهم.

كان سليمان عليه السلام قد أمر ببناءِ قصر من زجاج يجري الماء من تحته لاستقبالها، فقيل لها ادخلي القصر، فلما رأته الملكة حسبته لجة من الماء فكشفت عن ساقيها استعدادًا لخوض الماء فقال لها سليمان- عليه السلام-: لا تفعلي إنه سطح من زجاج تحته ماء، عند ذلك أدركت بلقيس عظمة ملك سليمان، وقالت: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمَيْ ﴾. والآن شياؤلات: ﴿ أَسُلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمَيْ ﴾.

هذه التسساؤلات هدفها إبراز بعض الفوائد العاجلة من هذا الموقف نحن بحاجة ماسة إليها قبل أن نعود للفوائد المجتمعة من هذه القصدة في مقال لاحق إن شاء الله ...

لماذا اهتم سليمان عليه السلام ببناء القصر على الصورة التي ذكرناها أنفًا؟ ألم يكن يكفيها آية إحضار عرشها أمامها؟

والإجابة على النحو التالي:

- في بناء القصس على النحو السابق برهانُ على ما امتن الله به على سليمان عليه السلام من تسخير الجن والإنس والطير

فهو آية تدل على نعمة العلم المادي على سليمان، لكن الفرق بين سليمان وغيره من ملوك الدنيسا هو أن هؤلاء الملوك علمهم مقصور على الحياة الدنيا ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الحَسيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غُافِلُونَ ﴾ [الروم: ٧]، أما سليمان فقد اجتمع له علم الدنيا والآخرة، ولهذا قال معقبًا: ﴿ وَأُوتِينًا العِلْمُ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسُلِّمِينَ ﴾ اي قد رَزُقَنَا الله من علم الدنيا ما سبقنا به ملوك الأرض وقد تميزنا عليهم بأعظم ميزة ألا وهي الإسلام، أما عن اجتماع بناء القصر مع حنضور العرش فلعل إحضار العرش بالصورة المشار إليها أنفًا فيه إبراز لقوة الإيمان لقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَآهُ مُستَّقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَصَعْلِ رَبِّي... ﴾، وبناء القصس إبراز لقوة السلطان، وقد اجتمعا لسليمان- عليه السلام- فهو ملك نبي آتاه الله من الملك ما لم يؤت أحدًا من العالمين من بعدد، وكذلك يدل بناء القصس على تنويع أساليب الدعوة أمام المدعوين وتقديم الدليل تلو الدليل والبرهان بعد البرهان على صدق النبيّ في دعوته مما يحسمل المدعو على التسليم بغير شك ولا تردد، وذلك الذي حدث لبلقيس فلم يكن أمامها بعد الذي رأته إلا أن تعلن بصدق: ﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْ سِي وأسْلُمْتُ مَعَ سُلُيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمَينَ ﴾.

انظر أخي الكريم كيف قالت أسلمت مع سليمان ولم تقل أسلمت لسليمان، فقد علمت أن رب سليمان هو رب العالمين فأسلمت له وأذعنت.

والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء إن شاء الله تعالى.

#### 

﴿ يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُلُوا وَاعْبُدُوا رَبُكُمْ وَاقْعَلُوا الخُدْ وَالْعَلُوا الخُدْ وَالْعَلُوا الخُدْ وَالْعَلُوا الخُدْ وَالْعَلُوا الخُدْ وَالْعَلُوا الخُدْ وَالْعَلُوا الخُدْ وَالْعَلَى الْعَلَّكُمُ تُقُلِحُونَ ﴾ [الحج: ٧٧]

### مندررالتفاسير

في قوله تعالى ﴿ إِن تُبْدُواْ خَيْرًا ﴾ أَوْ تَعْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوا قَدِيرًا ﴾ أي إن تظهروا أيها الناس خيرا أو اخفيتموه أو عفوتم عمن الناس خيرا أو اخفيتموه أو عفوتم عمن أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه، فإن من صفاته تعالى "أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم ولهذا قال: فإن الله كان عفوا قديرا، وفي الحديث الصحيح " ما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبدا يعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه". [تفسير ابن كثير]

#### من فضائل شهر شعبان

عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. [١٨١٩ في صحيح الجامع]

### من هدي رسول الله عليان في شهر شعبان

عن اسسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شبعبان بين رجب و شبهر رمضان تغفل الناس عنه، ترفع فيه أعمال العباد فأحب أن لا يرفع عملي إلا و أنا صائم.

[۲۷۱۱ في صحيح الجامع]

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي وعلى يصوم من شعبان؛ فإنه كان شعبان؛ فإنه كان يصوم شعبان كله. وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلاً. [متفق عليه]

## من دلائل نبوته الله عنه البراؤه عبن على رضي الله عنه

عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن الراية غداً رجلا يقتح الله على يديه الراية غداً رجلا يقتح الله على يديه ورسوله و يحبه الله ورسوله قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على النبي على كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين على بن أبي طالب؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسل إليه فأتى، فبصق رسول الله عينيه و دعا له، فبرا حتى كان لم يكن به وجع ألى المحتل البخاري]

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل أبو عبيده بن الجراح نعم الرجل أسيد بن حضير نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ سهيل بن عمرو بن الجموح نعم الرجل سهيل بن بيضاء.

[رواه الترمذي وصححه الالباني برقم ٣٧٩٥] من جوامع الله عاء

عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله عنها أن رسول الله عنها والله عنها أن يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهما فإني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، وفتنة الغنى، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال،

اللهم! اغسسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهما إني أعوذ بك من الكسل، والهسرم، والمأثم، والمغرم. [صحيح مسلم ١٨٧١]



#### الماليراك ليوية.. ا

عن البراء رضي الله عنه أن النبي تقال يا معشر من أمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه! لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته ولو في جوف بيته.

[سنن ابي داود وصححه الالباني]

قال إبراهيم التيمي: ينبغي لمن لم يحزن أن يضاف أن يكون من أهل النار، لأن أهل الجنة قالوا:

﴿ الحسمُ لِلّهِ الّذِي أَذَهُ مَ عَنَّا الحَسنَنَ ﴾ وينبغي لمن لم يشفق أن يضاف أن لا يكون من أهل الجنة لأنهم قالوا: ﴿ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشَنَّفِقِينَ ﴾. [التخويف من النار لابن رجب]

قال أبو حاتم إن العاجل لا يكاد يلحق، كما أن الرفق لا يكاد يسبق، والساكت لا يكاد يندم، ومن نطق لا يكاد يسلم، وإن العجل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يعهم ويحمد قبل أن يجرب.

[روضنة العقلاء]

قال سعيد بن العاص: ما شاتمت رجلين: رجلا، لأني إنْ شاتمت لم أشاتم إلا أحد رجلين: إما كريم فأنا أحق أن أجله، وإما لثيم فأنا أولي أن أرفع نفسي عنه "

العلم قبل الاعتقاد والعمل ا

قال الحسن البصري: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح، فاطلبوا العلم لا تضروا بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم، فإن قومًا طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى طبوا العبادة وتركوا العلم حتى فرجوا باسيافهم على أمة محمد في ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا، [جامع بيان العلم لابن عبد البر]

#### بم يسود الرجل؟

قال أبو عمرو بن العلاء "كان أهل الجاهلية لا يسودون إلا من كانت فيه ست خصال وتمامها في الإسلام سابعة: السخاء، والنجدة، والصبر، والحلم، والبيان، والحسب، وفي الإسلام زيادة عقاف».

[الأداب الشرعية لابن مفلح]

عن سعيد بن المسيب: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله تن أن ضع أمر أخيك علي أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه، ومن كتم سره كانت الخيرة في يده، وما كافأت من عصى الله تعالى بمثل أن تطبع الله تعالى فيه ".

[شعب الإيمان للبيهقِي] **وصف الدنيا** 

عن مالك بن دينار: قديل لعلي رضي الله عنه، يا أبا الحسن، صف لنا الدنيا، قال: أطيل أم أقصر؟ قال: بل أقصر، قال: حلالها حساب، وحرامها النار.

وعنه أيضاً قالوا: يا أمير المؤمنين، صف لنا الدنيا قال: وما أصف لكم من دار، من صح فيها أمن، و من سقم فيها ندم، و من افتقر فيها حزن، و من استغنى فيها فتن.

[ذم الدنيا لابن ابي الدنيا] العالية من جمع المال

قال سعيد بن المسيب وقد ترك دنانيـر " اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها ديني وحسبي، لا خير فيمن لا يجمع المال فيقضي دينه ويصل رحمه ويكف به وجهه "أي عن السؤال ".

[الآداب الشرعية لابن مفلح]





الصمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لقد مارس أساطين التصوف وشيوخه مسخًا وتشويهًا لعقائد الأمة وقلبًا وتحريفًا لمفاهيم القرآن والسنة، ولكن الله جلت قدرته قيض لهذه الأمة رجالاً يدافعون عن هذا الدين وينافحون وعن حياضه يزودون، فقندوا أقوالهم وأبانوا خطأهم فانكشفت بذلك الغمة وتبددت الظلمة ولله ألتحمد والمنة.

وفي هذا المقال نعرض لضلالة جديدة من ضلالات الصوفية أفسدت على الناس عقائدهم وهي ضلالة «الشيخ والمريد» وحتى يحقق الصوفية مآربهم ألبسوا شيوخهم لباس العصمة والقداسة وأوجبوا على المريد أن يتخذ شيخاً ليرشده على الطريقة ويدله على الحقيقة. فماذا قال القوم عن العلاقة بين الشيخ والمريد.

قال القشيري: "يجب على المريد أن يتأدب بشيخ، فإن لم يكن له أستاذ لا يقلح أبداً، هذا أبو يزيد يقول: من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان ".

(الرسالة القشيرية صد١٨١)

وقال الغزالي: "فكذلك المريد يصتاح إلى شيخ واستاذ يقتدي به لا محالة ليهديه إلى سواء السبيل، فإن سبيل الدين غامض وسنبل الشيطان كثيرة ظاهرة، فمن لم يكن له شبيخ يهديه، فإن الشيطان إلى طرقه لا محالة " (إحياء علوم الدين ١٩٠٣).

من أذاب الريك

ومن أهم أداب المريد عندهم أن يكون مع شيخه كالميت بين يدي مغسله.

قال القشيري: " وأن لا يخالف شيخه في كل ما يشير عليه " (الرسالة القشيرية ١٨٢)، وقال الغزالي: " ومهما أشار عليه المعلم بطريق في التعلم فليقلده، وليدع رأيه، فإن خطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه " (إحياء علوم الدين ١٠٥١). وقال: " فمُعتَصم المريد بعد تقديم الشروط المذكورة شيخه، فليتمسك به تمسك الأعمي على شاطئ النهر بالقائد، بحيث يفوض أمره إليه بالكلية، ولا يخالفه في ورده ولا يفوض أمره إليه بالكلية، ولا يخالفه في ورده ولا مندره، ولا يبغي في متابعته شيئا ولا يذر، وليعلم أن نفعه في خطأ شيخه لو أخطأ أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أصاب" (المصر السابق ٢٧٨٧)

وقال على وفا: " المريد الصادق مع شيخه كالميت مع مغسله، لا كلام، ولا حركة، ولا يقدر أن ينطق بين يديه من هيبته، ولا يدخل، ولا يخرج، ولا يخالط أحداً، ولا يشتغل بعلم ولا قرآن ولا ذكر إلا بإذنه ".

(الأنوار القدسية ١٨٧/١)

قال ابن عربي: "إن من شرط الإمام الباطن أن يكون معصوماً، وليس الظاهر إن كان غيره له مقام العصمة " (الفتوحات المكية ١٨٣/٣) وقال القشييري: " من أجل الكرامات المتي تكون للأولياء دوام التوفيق للطاعة والعصمة من المعاصي والمخالفات ".

(الرسالة القشيرية صد١٦٠)

وأنت أيها المريد المخدوع المضلل نفذ ما يملي عليك، كما قالوا لك: " أحسن الظن ولا تنتقد بل اعتقد،

والتسليم أسلم، والله بكلام أوليائه أعلم" (الفتوحات المعية ١/٥) ويقول أيضاً:

فسسان بدا سنسهم حسسال تولسهم عن الشسريعسة الله

[الفتوحات المكية باب ١٨١]

ويقول محمد أمين الكردي: "........ ومنها أن لا يعترض عليه فيما فعله، ولو كان ظاهره حراماً، ولا يقول: لم فعل كذا؟ لأن من قال لشيخه " لم؟ لا يفلح أبدأ، فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطن" (تنوير القلوب ص٥٢٥). ولذلك رُخرت كتب المتصوفة بحكايات لترسيخ هذه الأكاذيب في قلوب المريدين المخدوعين.

قال القشيري في باب حفظ قلوب المشايخ وترك الخلاف عليهم: "سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: أن شقيقاً البلخي وأبا تراب النخشبي قدماً على أبي يزيد فقدمت السفرة، وشباب يخدم أبا يزيد (هو أبو يزيد البسطامي) فقال له: كل معنا يا فتي، فقال: أنا صائم، فقال أبو تراب: كل ولك أجر صوم شهر، فأبي، فقال شقيق: كل ولك أجر صوم سنة، فأبي، فقال أبو يزيد: دعوا من سقط من عين الله تعالي، فأخذ ذلك الشاب في السرقة بعد سنة فقطعت يده " (الرسالة القشيرية ص١٥١)

وهذا هو الغرض من إيراد القصة، أى لبيان عاقبة من ترك طاعة شيخه ولو أمره بإفساد طاعة الصوم التي دخل فيها، وهكذا يصل الأمر عندهم إلي حد أن من قال لشيخه: لا، لا يقلح أبداً.

فكل هذه مبالغات قد تؤدي إلى مفاسد كثيرة، أقلها الإقرار بالمنكر إن ظهر من أحد الشيوخ التراماً بهذه الآداب الغريبة، وبذلك يهدم المبدأ الإسلامي العظيم " مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ".

(موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية صـ٢١٣)

aglis. Rokus

وكذلك كترت في كتبسهم حكايات تروج الرذيلة، لأنهم ضمنوا سكوت المريدين ومنها على سبيل المثال لا الحصر.

قال الدباغ: " يُتصور في طور الولاية أن يقعد الولي مع قوم يشربون الخمر، وهو يشرب معهم فيظنونه شارب خمر، وإنما تصورت روحه في صورة من الصور وأظهرت ما أظهرت" (الإبزيز ١٤/١٤). وقال " إن الولي الكبير فيما يظهر للناس يعصي، وهو ليس بعاص، وإنما روحه حجبت ذاته، فظهرت في صورتها، فإذا أخذت في المعصية فليست بمعصية " (الإبزيز ١٠/١٤) هكذا تروج كتب المتصوفة للرذيلة وتقرر انها فضيلة.

وما ذكرت ذلك إلا مثلاً، ليستفيق من كان على عينه غشاوة، وإلا فما دُكرنا من كتب وغيرها من كتب المتصوقة مليئة بمثل هذه الخرافات، مشحونة بتلك الترهات التي سموها كرامات، ليضلوا بها الأمة عن سبيل الله. إن هذه الأمثلة والأقوال سردها يكفي في نقضها ودحضها ....... وكفي الله المؤمنين

و الما الحد التموقة من شيو خيم الدادا الما عني كالما الله أو اشد حيا كما تدل على ذلك أقوالهم.

المسعدودة حكايات تروح الرديامة لانهم في عنها. الريايان عنها. القتال...... الكن يلاحظ المستقرئ للطريقة الصوفية أن الشيخ أهم أركانها.

وصحمة شيخ هي اصل طرياتهم

فما نبتت أرض بغيير فالشة

إن الشيخ الصوفي له مواصفات إله كما هو ظاهر من أقوال أقطابهم وعارفيهم وهي لم تزل حية في الذاكرة ..... لكنها داحضة إذا عرضت على حجة الله البالغة والدلائل الدامغة من كتاب الله وسنة رسوله.

قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحَبُّ اللَّهِ وَالنَّذِينَ آمَنُوا أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحَبُّ اللَّهِ وَالنَّذِينَ آمَنُوا أَنْدَدُ حَبًا لِلَّهِ ﴾ [اليقرة:١٦٥].

لقد اتخذ المتصوفة من شيوخهم أندادًا يحبونهم كحب الله بل أشد حبًا... كما تدل على ذلك أقوالهم: قال على وفا: «... فكما أن الله لا يغفر أن يشرك به، فكذلك محبة الأشياخ لا تسامح أن يشرك بها».

وهذا الشعراني يقول: «سمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: حقيقة حب الشيخ أن يحب الأشياء من أجله ويكرهها من أجله، كما هو الشان في محبة ربنا عز وجل».

[الأنوار القدسية (١/٧٨١، ١٦٩)]

وبذلك جعلوا محبة شيوخهم فوق محبة الله عز وجل. فبعدًا لقوم لا يعقلون. بطلان استدلا لهم بقصة الحضر بطلان استدلا لهم بقصة الحضر مع موسى عليهما السلام

استدل الصوفية بقصة الخضر مع موسى عليهما السلام علي جوار مبالغتهم في طاعة المريد للشيخ. يقول السهروردي:

"وينبغي المريد أنه كلما أشكل عليه شئ من حال الشيخ يذكر قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، كيف كان الخضر يفعل أشياء ينكرها موسى، وإذا أخبره الخضر بسرها يرجع موسى عن إنكاره، قما ينكره المريد لقلة علمه بحقيقة ما يوجد من الشيخ، فللشيخ في كل شئ عذر بلسان الحكمة".

(عوارف المعارف للسهروردي ص ٤٠٩ )

وفي الرد على هذه الفرية نقول: أولا الاطاعة الخلوق في معصية الخالق

لقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية حدود الطاعة المشروعة وضوابطها للشيخ من المريد بما حاصله، أن المسلمين قاطبة لهم مرجع

يرجعون إليه لا يضالفونه قيد أنملة، وذلك المرجع هو الكتاب والسنة فإن كان الشيخ مهما علا أمره وارتفع شدأنه - يملى على مريديه ما يوافق الكتاب والسنة فنعمت الطريقة ونعم المسلك، وإن كان ما يمليه عليهم مخالفاً للكتاب والسنة. فالواجب رفضه، فإنه " لاطاعة لمخلوق في معصية الضالق وليس الشبيخ الذي ثبتت معرفته بالدين وعلمه به، وأما إن كان مبتدعاً بدعة ظاهرة، أو فاحراً قبصورا ظاهرا فهدا بجب الإنكار عليه في بدعته وفجوره لا أن يطاع قيما يأمر به، وإن أمر أحد من الشيوخ أو غيرهم بما أمر الله به ورسوله وجبت طاعة الله ورسوله. فإن طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد في كل حال، ولو كان الآمر بها كائناً من كان.

(مجموع الفتاوي ج١١ ص١٧٥ بتصرف)

اما مسالة محبة الشيخ المستوجبة لطاعته العمياء – فهذه مسالة قد أظهر الحق فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: "وأما من أحب شخصاً لهواه مثل أن يحبه لدنيا يصيبها منه أو لحاجة يقوم له بها، أو للانيا يصيبها منه أو لحاجة يقوم له بها، أو للاشياء، فهذه ليست محبة لله، بل هذه محبة الأشياء، فهذه ليست محبة لله، بل هذه محبة أصحابها في الكفر والفسوق والعصيان. وما أكثر من يدعي حب مشائخه لله، ولو كان أكثر من يدعي حب مشائخه لله، ولو كان المحبوب لأجل غيره تكون محبته لمحبة ذلك ليحبوب لأجل غيره تكون محبته لمحبة ذلك الغير. (مجموع الفتاوى جـ١١مـ٢١٥)

#### ثانيا ، دعاوى صوفية باطلة

فقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية: أن قصة الخضر مع موسى عليهما السلام – ليس فيها ما يفيد – كما تزعم الصوفية – أن المريد يجب أن يطيع الشيخ طاعة عمياء، وأنه كلما أشكل عليه شئ من حال الشيخ لا يعترض عليه أو ينكره، وإنما يتذكر حال الخضر مع موسى عليهما السلام، كما ذكر ذلك السهروردى.

#### وهذا قياس باطل من وجود:

أولاً: القياس الذي جاء في كلامهم بين ما يجب للشبيخ منهم، وما جاء في قصة الخضر قياس مع الفارق، فإن الشيخ الذي أوجبوا علي

المريد طاعته شخص عادي مكلف بما جاء به النبى ﷺ أما الخصر عليه السلام فهو شخص منحه الله تعالى من عنده رحمة، وعلمه من لدنه علمًا، فأين شبيخ الصوفية من هذا الشخص الذي ميزه الله تعالى وأوحى إليه وأمره بذلك، وأنزل فيه آية في كتابه الكريم، وأخبر أنه غير مأمور بشريعة موسى، بل علمه من الله مباشرة.

ثانياً: بعد هذا القرق العظيم بين الخضر عليه السلام وبين غيره من المشايخ فإن موسى عليه السلام لم يكن مطيعاً طاعة عمياء، كما هو مطلوب من المريد في التصوف، بل كان يعارضه ويناقشه فيما جاء ليتعلمه منه. كما جاء في الآيات وبعد هذا، فلم يترك موسى الخضر حتى نباه بالحكمة فيما أتاه من أعمال، فهل كان موسى في هذه القصنة مطيعاً للخضس الطاعة العمياء التي يطلبها الصوفية من المريد؟ فأين الحسجة في طلب الطاعلة العمياء من المريد للشبيخ في هذه القصلة؟

إلا إذا قلنا: إن موسى عليه السلام كان مخطئاً في كل ما فعله مع الخضير عليه السلام، وهذا ما لم يقله القرآن الكريم، وحاشا أن يتكرر الخطأ من النبي بهذه الصورة إن كان ذلك خطأ فعلاً، والدليل من القرآن الكريم أن الخنضس عليه السلام قنال لموسى عليه السلام في أول صحبتهما: ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبِّرًا ﴾ [الكهف: ٦٧].

أي أنه كان يعرف أن موسى عليه السلام لتمسكه بالشرع الذي أنزل الله إليه سيندفع إلى إنكار ما يراه منكراً، ولو صدر من الخضر نفسسه لأن هذا هو الوضيع السليم للمسؤمن الحق.

ولكن حين يعرف سر العمل الذي أنكره ويعلم أنه صادر من الله تعالى , لا من عبد مثله لا يملك ضراً ولا رشداً، هنا يرتفع الإنكار ويحل محله الاستسلام والطاعة، لذلك قال الخصر لموسى عليه السلام في نهاية صحبتهما ﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأُويلُ مَا لَمْ تَسْطِع عُلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [الكهف: ٨٢].

ثالثاً: إذا كان الخضير - عليه السيلام - قال لموسى - عليه السلام - " يا موسى إني علي علم من علم الله علمنيه لا تعلمه "، وإذا كان اسواء السبيل والحمد لله رب العالمين.

هذا خروجاً من الخضر عن شريعة موسى في هذا الباب، فإن ذلك لا يجوز قوله في شريعة محمد التي قال الله فيها ﴿ الَّيُوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة ٣]، فما خرج الخضر عن شريعة موسى في هذا إلا لشرع آخر من الله أمره به، أما شريعة نبينا محمد ك فإنها باقية إلى قيام الساعة، ولا يستبدل أو يستغنى عنها بشيء آخر البتة، ولا يجوز أن يقول قائل: أنا على علم من الله لم يؤته محمد عليه عليه المصدر الوحيد المصدر الوحيد الذي يجب أن يكون مشكاة للمسلمين كلهم، لا يستثنى منهم أحد في الخروج عنه، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الإسْلاَم دِينًا فَلَنْ يُقْبِلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ ﴾[ال عمران ٨٥] وذلك تأكيد من الله على عدم حصول وحي

منه على أحد غيير النبي 👑 وهو في الوقت نفسه يفيد تحريم أخذ شئ من الأمور التعبدية عن غير هذا الطريق. (ابو حامد الغزالي والتصوف ص٢٩٦)

وبعد هذا البيان يتضح لنا أن القصة فيها حجة على الصوفية، لا لها، وإن طرح كلام المسوفية يؤدي إلى التسليم بأن الشيخ والولى يجوز أن يأتى بما ينكره الشسرع، ويجب على المريد حسينشذ أن يتبعه في ذلك بدون إنكار عليه، وهذا غاية الفساد والضلال والعياد بالله. (موقف الإمام بن تيمية من التصوف والصوفية ص ٢٢١ – ٢٢١ بتصرف)

وبذلك يتبين أن فهم المتصوفة للقصبة فهم شياذ، وتأسيهم بها شياذ أيضياً - فالصيحابة، والتابعون، وتابعوا التابعين - لم يفهموا منها هذا الفهم، ولم يبنوا عليها منهجًا يرتب على أساسيه العلاقة بين المريد والشيخ، ولا يعقل أن يكون المتصوفة قد فُتح عليهم من فهم هذه الآية، وأخفى على أولئك الأفاضل الذين لم يقلد أحد منهم ولا أفاضل الأئمة - قيما بينهم - ما حدث بين موسى والخضر، حتى جاء الصوفية، وتذرعوا بتلك القصة ، تلبيساً منهم على عوام الخلق.

فالخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشير في ابتداع من خلف والله الهادي إلى



أولاً: الجمع بين المتعارض ما أمكن.

ثانيًا: النسيخ.

ثالثًا: الترجيح.

رابعًا: طلب الدليل في المسالة من غيرها.

خامسًا: التوقف.

وسنرى - إن شاء الله - في هذا العدد كيفية دفع التعارض بين النصوص بالأمثلة العملية. وكما سبق أن أشرنا في الحلقة السابقة، فإننا سنركز الحديث عن التعارض المتوهم بين نصوص السنة لطبيعة المقالات التي نكتبها تحت عنوان: «مسائل في السنة».

مثال التعارش بين أية وحديث:

عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله قال: «ليس أحدّ يحاسب يوم القيامة إلا هلك».

[صحيح البذاري] وفي الآية، قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (٧) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسْنَابًا يَسِيرًا ﴾ [الإنشقاق: ٧، ٨].

وجه التعارض:

أن لفظ الحديث عام في تعذيب كل من حوسب، ولفظ الآية دال على أن بعضهم لا يعذب.

كيفية دفع التعارض:

الواجب أولاً الجسمع، إذ الأصل في الدليلين الإعمال لا الإهمال.

ووجه الجمع بينه لنا المعصوم علقة عندما سألته عائشة رضي الله عنها عن الآية والحديث؛ لأنها تمسكت بظاهر لفظ الحسساب لأنه يتناول القليل والكثير- كما في صحيح البخاري- فقال لها رسول الله على: «إنما ذلك العسرض ( يعنى الحسساب الذي في الآيةٍ) وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عُذَّب».

قال القرطبي: معنى قوله عليه: «إنما ذلك العرض» أن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة، [فتح الباري ج١١/١١]

وقد وقع ذلك لغير عائشة رضي الله عنها، فوقع لحفصة رضى الله عنها لما سمعت حديث النبي على: «لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرًا والحديبية».

قالت: اليس الله يقول: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَإِرِدُهَا ﴾، فأجبيبت بقوله: ﴿ ثُمُّ نُنَجِّي النَّذِينَ اتَّقَوُّا ﴾ [مريم: ٧١- ٧٧]. إفتح الباري ج١/٢٣٨]





الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

في العدد السابق تكلمنا عن التعارض الظاهري بين النصوص، ورأينا أن النصوص مبرأة من التعارض والتناقض، فأدلة الشرع حق، والحق لا يتناقض بل يصدِّق بعضه بعضًا، وأن التعارض إنما يكون في نهن المتلقى، إما لقصبور في علمه أو في فهمه أو في تدبره، وذكرنا أنه إذا ظهر التعارض، فالواجب فعله على الترتيب:

قال الحافظ ابن حجر؛ ولأحمد وجه أخر عن عائشة: سمعت رسول الله تعلق يقول في بعض صلاته: «اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا»، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه، إن من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك».

[فتح الباري ج١١/٨١٤]

امسانطة للسطساري بان حساسيتان والجسمع

ا عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله عنه النساء السول الله عنه اليصلي الصبح، فينصرف النساء ملتفّفات (متلفّعات) بمروطهن(۱)، ما يعرفن من الغلس(۲). [صحيح سن الترمذي ١٥٣]

-عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه الله عنه ول: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر». [صحيح سن الترمذي ١٥٤]

وجه التعارض:

في حديث عائشة رضي الله عنها (وهو في الصحيحين أيضًا) أن النبي في كان يصلي الفجر ويخرج الناس في الظلام، وفي حديث رافع حث النبي في الإسفار بالفجر، والإسفار هو ظهور النور قبل طلوع الشمس مناشرة.

قال الترمذي: وقد اختار التغليس بصلاة الفجر غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي على عنهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين.

وبه يقول الشافعي وأحمد وإستاق، وهو قول مالك أيضًا.

وقال أيضًا: وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي على والتابعين الإسفار بصلاة الفجر وبه يقول سفيان الثوري، وهو قول الحنفية.

#### كيفية دفع التعارض؛

من العلماء من قال: إن حديث التغليس كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ، ومنهم من قال: حديث عائشة رضي الله عنها فعلي، وحديث رافع رضي الله عنه قولي، فيُقدم القول على الفعل عند التعارض، ومنهم من أول الإسفار بأنه أن يَضِحُ (يضيء) الفجر فلا يُشك فيه... إلى غير ذلك.

وكما قلنا: إنه لو أمكن الجمع وجب لعدم طرح دليل والعمل بآخر، وهذا ما ذهب إليه ابن

القيم في إعلام الموقعين، فقال؛ وهذا بعد تبوته (يعني حديث الإسقال)؛ إثناً المراد به الإسفار دوامًا لا ابتداءً فيتأخل فيها مغلسًا ويخرج منها مسقرًا، كما كان يفعله عَدَ، فقوله موافق لفعله لا مناقض له.

والذي ذهب إليه ابن القيم هو الذي اختاره الطحاوي في شرح الآثار، فقال: فالذي ينبغي، الدخول في الفجر في وقت التغليس والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله تل وأصحابه وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن.

ويؤيد الجمع على ما ذكر الإمامان ابن القيم والطحاوي ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن صل الصبح بسواد أو قال بغلس وأطل القراءة.

وكذلك ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه في تغليسه في صلاة الفجر وتطويله القراءة فيها حتى خيف عليه طلوع الشمس، وهذا بحضرة أصحاب رسول الله عليه ولم يتكر عليه أحد.

[سنن الترمذي، تحفة الأحوذي بتصرف]

٢- حديث طلق رضي الله عنه: أن رجالاً سال النبي عن رجل يمس ذكره هل عليه الوضوء؟ فقال: لا، إنما هو بضعة منك.

[اخرجه الإمام احمد وابو داود والترمذي والنسائي] -حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها عن الرسول عن «من مس دكره فليتوضا».

[صحيح ابن ماجه والنسائي والترمذي]

#### وجه التعارض:

في حديث طلق قال النبي على المسئل هل عليه الوضوء؟ قال: لا، يعني ليس عليه وضوء.

بينما في حديث بسرة أمر النبي الله من مس ذكره بالوضوء.

كيفية دفع التعارض: من العلماء من قال بنسخ حديث بسرة لحديث طلق، ومنهم من قال بترجيح حديث بسرة، كما قال البخاري: أصح حديث في الباب حديث بسرة.

ومن العلماء من جمع بين الدليلين وهو الأولى والله أعلم كشبيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر ذلك الألباني في تمام المئة ورجحه.

ونقل الشيخ ابن عثيمين في

شرخ الأصبول من علم الأصبول، قبول بعض العلماء ببالجمع، وقالوا: إن الترجيح متعذر؛ لأن البيني بعلة لا يمكن العلماء بالمعلق المحديث الثاني بعلة لا يمكن يفعه وهي قوله: إنما هو بضعة منك، فهذه علة لا يمكن أن تزول، فإذا ثبت الحكم لعلة لا تزول لا يمكن رفعه، فهو بضعة منك كما لو لمست أذنك أو فذنك أو قدمك لم ينتقض الوضوء... إلى أن قال: واختلفوا في الجمع على طريقين:

الطريق الأول: أن يحمل الأمر في قوله: «فليتوضا» على الاستحباب.

الطريق الثاني: أن يحمل قوله: «قليتوضا» على ما إذا مسته بشبهوة، قالوا: وهذا الحمل يومئ إليه قوله: «إنما هو بضعة منك» لأنك إذا مسست ذكرك على أنه بضعة منك كما تمس سائر الأعضاء لا يحصل بذلك شبهوة، وإذا مسسته لشبهوة قارق بقية الأعضاء وصار مسك إياه لمعنى يختص به، وهو مظنة الحدث مثل النوم، ورجح الشبيخ القول بالجمع. [الوجيز: لعبد العظيم بدوي، وتمام المنة للالباني، وشرح الأصول لابن عثيمين]

٣- حديث جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي الله عنه في صحيح مسلم: أن النبي الله على الظهر يوم النحر بمكة.

-حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو في البخاري ومسلم: أن النبي على صلاها (أي الظهر) بمنى.

وجه المتعارض؛ أن النبي على حج مرة واحدة في حياته وهي حجة الوداع فكيف يصلي الظهر في حديث جابر- يوم النحر- بمكة، وكيف يصليها في حديث ابن عمر بمنى.

دفع الشعارض:

من العلماء من قال بالترجيح فرجّع حديث جابر لأنه وصف حجة النبي علم كلها وكان متتبعًا لها ولم يفته عامة أفعاله في فيكون أضبط من غيره، ورجّع البعض الآخر حديث ابن عمر لأنه في الصحيحين، وكما هو معلوم فإن الحديث المتفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم أرجح مما انفرد به أحدهما وحديث جابر لم يروه البخاري.

لكنه يمكن الجمع بينهما وهو أولى بدلاً من توهيم جابر أو ابن عمر رضي الله عنهم، فإن هذا بعيد؛ لأنهما يحكيان فيعلم ألله علم ألله المنابة، فالوهم فيه بعيد.

فالجمع بينهما يكون بأن النبي على صلى الظهر بمكة في أول الوقت بالحرم، ولما خرج إلى منى وجد بعض أصحابه لم يصل، فصلى بهم لأنه الإمام على مصارت له نافلة ولهم فريضة، ولا غرابة في هذا، فقد فعل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو دون النبي على مرتبة، فكان يصلي العشاء مع النبي على ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم وهي له نافلة ولهم فريضة، وهذا بعلم رسول الله على وإقراره.

[شرح الأصول: لابن عثيمين، بتصرف]

3- حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله في قيال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس». [متفق عليه]

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه الصلاة بعد العصر حتى تطلع الشيمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشيمس، [متفق عليه]

وجه التعارض: أن النبي على أمر الداخل إلى المسجد في حديث أبي قتادة أن يصلي تحية المسجد، وهذا عام يشمل كل الأوقات، وأنه على نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس في حديث أبي هريرة.

كيفية دفع التعارض؛ من العلماء من قال: إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر نهي عام يشمل جميع الصلوات بما فيها تحية المسجد لذا كره أبو حنيفة والأوزاعي والليث صلاة تحية المسجد في وقت النهي.

والأولى الجمع بينهما فنخص الحديث العام في النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر بالصلاة ذات السبب كمثل تحية المسجد، فهي تصلى في كل الأوقات، ويؤيد هذا ما ذكره الإمام النووي في شرح مسلم أن النبي تشخي لم يترك تحية المسجد في حال من الأحوال، بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين، مع أن الصلاة في حال الخطبة تمنع إلا التحية، فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال من الأحوال من الخطبة.

فواتده

١- يكتفي الرواتب القبلية عن تحية المسجد الأن المقصود ألا يجلس في المسجد قبل أن يأتي بصلاة، فإذا أتى بالراتبة كفى ذلك، وهكذا إذا جاء وقد أقيمت الصلاة كفت الفريضة عن تحية

المسجد. [فتاوى اللجنة الدائمة (٧٠/٧)]

Y- يلحق بتحية المسجد في صلاتها في كل الأوقات الصلوات ذات السبب، من ذلك سنة الوضوء، فتصلى في أي وقت، وكذلك صلاة الاستخارة، لكن صلاة الاستخارة فيها تفصيل، فإن كانت في أمر يفوت قبل زوال النهي فصلها، وإن كانت في أمر لا يفوت فلا تصلى وتصلى في غير أوقات النهي.

وكذلك «إعادة الصلاة» لمن صلاها وجاء إلى مسجد فوجد الجماعة فإنه يصلي معهم ولو بعد الصبح والعصر؛ لأمر النبي على الرجلين اللذين صليا في رحالهما أن يصليا جماعة، فقال على «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة»، وهذا كان بعد صلاة الصبح».

[صحیح سنن الترمذي، شرح صحیح مسلم للنووي]

هسول الله عنه عن السول الله عنه عن رسول الله عنه الله عنه عن رسول الله عنه عن هامة». فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها؟ قال: «فمن أعدى الأول»؟ [متفق عليه].

-حسديث أبي هريرة رضي الله عنه، قسال رسول الله عنه، لا يُورَدَنُ مُمْرِضٌ على مُصبحُ». [متفق عليه]

-حديث أبي هريرة عن الرسول المسول المسول من المجذوم كما تقرُّ من الأسد». [البخاري]

وجه التعارض؛ الحديث الأول ينفي العدوى، بينما الحديثان الثاني والثالث يثبتانها.

كيفية دفع التعارف، من العلماء من قال إن حديث: «لا يوردن ممرض على مصبح» منسوخ بحديث: «لا عدوى».

قال الإمام النووي في شسرح مسلم: «وهذا غلط (أي النسخ) لوجهين: أحدهما أن النسخ يكون عند تعذر الجمع بين الحديثين، ولم يتعذر.

والثاني: أنه يشترط فيه معرفة التاريخ، وتأخر الناسخ وليس ذلك موجودًا هذا.

وقال آخرون: حديث «لا عدوى» على ظاهره، وأما النهي عن إيراد الممرض على المصبح فليس للعدوى، بل للتأذى بالرائحة الكريهة، وقبح صورته، وصورة المجذوم.

والصحيح أن العدوى منفية وغير ثابتة بدليل قوله على «لا يعدي شيء شيئًا».

والأصر بعدم الدخول على المريض والفرار من المجذوم فحن باب سيد النائع، أي لئالا يتفق للشخص الذي يخالط المجذوم، أو المريض حصول شيء لله من ذلك المرض، بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك كان بسبب مخالطته له، فيعتقد صحة العدوى وأنها تعدي بطبعها وينسى أن ذلك كله بقدر الله تعالى فيقع في الإثم».

[صحیح مسلم بشرح النووي، التاسیس لمصطفی سلامة] -- حدیث عائشیة رضی الله عنها قالت: من

7- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي تلت كان يبول قائمًا، فالا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا.[محيح سنن الترمذي]

[صحيح سنن الترمذي]

وجه التعارض التناقض بين حديثي عائشة وحديفة رضي الله عنهما، فهذا ينفي وهذا يثبت.

كيفية دفع التعارض من العلماء من قال: إن حديث البول قائمًا منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنها.

والصحيح الجمع، فنفي أم المؤمنين عائشة هو نفي لما لا تعلم من أن النبي على الما لا تعلم من أن النبي على البيوت.

وإثبات حديفة رضي الله عنه لبول النبي على الله عنه النبي على النبي على النبي الله عنه النبي الله عنه النبي الله علم والمثبت كما هو معلوم معه زيادة علم.

فالغالب على النبي على النبول قاعدًا، مع جـواز البول قائمًا إذا احتاج إلى ذلك وأمن رشاش البول.

وقد ثبت عن عسمر وعلي، وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قيامًا، ولم يثبت عن النبي وغيرهم النهي عنه شيء.

[تحفة الأحوذي، تاويل مختلف الحديث، لابن قتيبة] هذا والله أعلم، وللحديث بقية.

(۱) المروط: جمع مررط، وهو كساء معلم من صوف أو خر.

(٢) الغلس: ظلمة آخر الليل.

(٣) سُبِاطة: هي المزيلة.

تلك الأسرة التي صورتها الناصعة صورة أسلافنا الكرام؛ عرفت الأهمية العظمى لتربية النشء، فكان بعضهم يأتون بمربين أفاضل تتوفر فيهم الخبرة الكافية والمقدرة العالية لتربية النشء الذي يُرجى أن يكون من صفاته الشهامة والرجولة، والنخوة والفحولة، والكرم والشجاعة، والشدة والبأس والفروسية، والنجدة ومكارم الأخلاق، وكانوا لا يبخلون في سبيل تحقيق ذلك بغال ولا رخيص، وعلى الأخص الموسرون منهم.

فهذا عبد الملك بن مروان يقول لمؤدب ولده ومعلمه: علمهم الصدق كما تعلمهم الآية من القرآن، وجنبهم الستفلة، فإنهم اسوا الناس ورعًا، وأقلهم أدبًا، وجنبهم الخدم فإنهم لهم مفسدة، وأطعمهم اللحم يقووا، وعلمهم الشيعر يمجدوا وينجدوا (يرتفعوا)، وعرهم أن يستاكوا (بالسواك) عرضًا، ويمصوا الماء مصًا ولا يعبوه عبًا، وإذا احتجت أن تتناولهم بأدب (تأديب وتوبيخ) فليكن ذلك في ستر لا يعلم به أحد من الفاشية (أي الذين يفشون الأسرار).

وقال هشام بن عبد الملك لسليمان الكلبي مؤدب ولده: «إن ابني هذا جلدة ما بين عيني وقد وليتك تأديبه، فعليك بتقوى الله وأد الأمانة، وأول ما أوصيك به أن تأخذه بكتاب الله ثم روه من الشعر أحسنه ثم تخلل به في أحياء العرب فخذ من صالح شعرهم، وبصره طرفًا من الحلال والحرام، والخطب والمغازي».

وقال الرشيد لمعلم ولده الأمين: «إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه، فصير يدك عليه مبسوطة، وطاعته لك واجبة، فكن بحيث وضعك أمير المؤمنين، أقرئه القرآن وعرفه الأخبار، وروّه الأشعار، وعلمه السنن، وبصرة بمواقع الكلام وبدئه، وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه، ورفع مجالس القواد إذا حضروا مجلسه، ولا تَمُرّن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن تُحرنه فتميت ذهنه، ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه، وقوّمه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإنْ أباهما فعليك بالشدة والغلظة».

بهذه الهمة العالية والنصائح الغالية كان كبار القوم وعليتهم يحرصون على تربية أبنائهم، أما من لم يتيسر له المال في إلحاق ولده بمعلم فكان يذهب به إلى البادية ليقيم مع العشائر البدوية فترة من الزمن، يتعلم من حياة البادية الصفات العربية الأصيلة والعادات الكريمة، والشيم النبيلة كالكرم والشجاعة والنخوة وإغاثة اللهفان ومعاونة الضعيف وغير ذلك، وكل ذلك يتم في جو لا وجود فيه للصفات الهدامة

والمبادئ المخربة للعقول والسلوكيات، فكانوا ينشاون رجالاً بمعنى الرجولة وأفذاذا ذوي فحولة.

### istigues wallatight in

في عصرنا الحالي تغير الصال تمامًا مع النشء؛ الغنى فيهم والفقير، فمعلمهم جميعًا يبث لهم ليل نهار علومًا يجلسون في تلقيها فاغرين أفواههم، شاخصين أبصارهم كأن على رؤوسهم الطير، والذي حاله هكذا ينتهل انتهالاً ويشرب قلبه من ذلك المصدر الخطير، يجلس أبناؤنا أمام ذلك المربى بالساعات الطويلة دون ملل أو كلل ويطلبون المزيد، لا يصعرفهم إلا ذبذبة العينين من كثرة ما شاهدت، وتهالك الجسم من طول المتابعة والسهر، وصنداع الرأس من سوء ما حشيت به مما لا نفع فيه ولا خير يرجَى منه، وينصرفون وقد تشربوا تعاليم وثقافة وأخلاقا وأفكارًا وأساليب في الحياة، من ذلك المربى المقيت الذي لابد للقارئ الحكيم أن يكون قد عرفه؛ ألا وهو التلفارُ البغيض، ذلك الجهارُ الذي يبث ما يملأ به صفحات قلوب أولادنا من غزو فكري، وانحطاط أخلاقي، يهطل على رءوسهم هطول الأمطار الغزيرة المتواصلة، ثم أضيف إلى ذلك الفضائيات التي تبث البرامج المملوءة بالمجون والانحطاط، وتقذف بالفتيات العاريات شبه الكاسيات المختلطات بالمائعين من الشباب والمراهقين في رقص ومجون ومداخلات هابطة، ينتسبون إلى الإسلام ولا يعرفونه، ويصلون على النبي ولا يوقرونه، وقدوتهم في سائر حسيساتهم المطربون والمطربات والراقسصسون والراقصسات أصحاب الحركات المثيرة، قوا أسقاه! ما حيلة هذا الشبياب الذي أسلمه أهله للذبح؟ نعم فقد ذُبحت عند أمثالهم القضيلة بسكين الرذيلة ولا حول ولا قوة إلا بالله.

#### (elylikii

اعلم أيه الأب أن الله سبحانه وتعالى كلفك بحماية نفسك وأسرتك جسميعًا من هذه المفاوز السحيقة والأودية المهلكة التي لا توصل إلا إلى جهنم ساءت مستقرًا ومقامًا، قال سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُستُكُمْ وَآهُلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النّاسُ والحَجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظ شبدادُ لا يَعْصَدُونَ اللّه مَا أَمَرَهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٢].

وقال 'غ «كلكم راع وكلكم مستول عن رعيته». فهل أعددت أيها الراعي للسؤال جوابًا؟

إن مرحلة الطفولة هي أهم مرحلة في وضع اللبنات الأساسية في ثقافة أولادنا وشخصياتهم، كما أن مرحلة المراهقة تعتبر أخطر المراحل، فهي مرحلة التمرد والاستقلالية والاعتراض على سلطة البيت والمربين، وقيود القيم والمبادئ، فإهمال المرحلة الأولى ينعكس سلبًا على المرحلة الثانية إلا من رحم الله وعصم.

ولا يكفى حسن النية من الآباء، وإحسان الظن بالأبناء، ولا يقبل عنرًا قولُ الآباء: إننا مشغولون بتوفير لقمة العيش والحياة الكريمة، فمثل هذه الحياة على ما سبق وصفه ليست حياة كريمة، وقد ذم الله تعالى في كتابه الذين يركرون في الحياة الدنيا على البطون والشهوات والمتعة، وبنين أن ذلك هو الهدف والرئيس لأهل الكفر، فقال سبحانه: ﴿وَالّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ وَالنّارُ مَنْ وَلَا عَلَى البطون منثوى لَهُمْ ﴾ [محمد: ١٢]، فكيف بنا وقد قلنا إننا رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولاً ثم يصير حالنا كحالهم؟ عيادًا بالله.

أسهاالرسة

إن المرأة المسلمة الصالحة هي التي تستطيع بإذن الله تعالى أن تباشر أولادها بالتربية الصحيحة النقية، ومن هؤلاء كثرة لكنهن في تيار الفتن الجارف قلة كالشعرة البيضاء في جسد الثور الأسود.

ومن أرادت أن تعلم أولادها الفضيلة فعليها أن تبدأ بنفسها لتكون قدوة في ذلك، ولتكون هي مقتدية بالصالحات القائتات من سلف الأمة.

وفي قصدة موسى على مع المراتين في سورة القصص قال الله تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمُّةً مِنْ الله تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمُّةً مِنْ النَّاسِ يَسْتَقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ الشّرَاتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لاَ نَسْقِي المَّرَاتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لاَ نَسْقِي عَنْمَ هَمَا التّعادًا عَنْ عَنْمُهُمَا ابتعادًا عَنْ مَصْالِحَة الرّجِالُ على البشر، وكان بإمكانهما أن مَصْالِطَة الرّجِالُ على البشر، وكان بإمكانهما أن

يسقيا الغنم قبل كثير من الناس، وذلك بالتعرف على بعض الرجال الذين يحبون مخالطة النساء، كما يحدث من كثيرات ممن تظن أنها صاحبة فهم وحسن تصرف! لكنهما - رضى الله عنهما -لعفتهما امتنعتا عن مجرد الوقوف عند الرجال على البئر. فاعتزلتا بالغنم حتى يفرغ الرعاة من سىقى غنصهم، ثم لما سالهما موسى الله - ولم يكن بُعث بعد- عن خطبهما وحالهما ذكرتا أنهما لا تريدان مخالطة الرجال على البئس، وأن الذي دفعهما واضطرهما للخروج هكذا كيبر سن الوالد المُقعد في المنزل فقالتا: ﴿وَأَبُونَا شَنَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾، فلما جاء موسى إلى أبيهما وعلمت البنتان بقوته وأمانته وعفته أظهرتا رغبتهما في القرار في البيت وترك الخروج وقالت إحداهما: ﴿ يَا أَبُتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القّويُّ الْأَمِينَ ﴾ [القصص: ٢٦]، لكن أباهما حسريص على بناته وعفتهما - وما أحوجنا إلى ذلك الحرص في أيامنا- فكيف يستأجره فيختلط ببناته بلا مُحْرَم والرجل ضعيف الحال كبير مقعد؟ فرأى أن زواج موسى بإحدى ابنتيه سيكون حالاً للمشكلة، بل جعل المهر أيضًا عملاً يُسهم في حلها، فقال لموسى: ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنكِ مَكَ إِحْدَى ابْنَتَيِّ هَاتُيْن

عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجِ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشَيْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ﴾ [القصص: ٢٧]، يعني يكون المهر خدمة الوالد في بيته وعمله ثمان سنوات أو عشيرًا، فرضي موسى عليه السلام.

إن المربية العاقلة هي التي تعرف أن بيتها حصنها وصيانتها.

وعن عمرة رضي الله عنها أن الزبير كان شرط عند زواجها أن لا يمنعها من المسجد، وكانت امراة خليقة (أي ذات خلق) فكانت إذا تهيأت للخروج للصلاة قال لها: والله إنك لتخرجين وإني لكاره، فتقول: فامنعني فأجلس، فيقول: كيف وقد شرطت لك ألا أفعل؟ فأحتال لها على الطريق في الغلس (ظلمة الليل)، فلما مرت وضع يده على كفلها فاسترجعت، ثم انصرفت إلى منزلها، فلما حان الوقت الذي كانت تخرج فيه إلى المسجد لم تخرج، أفقال لها الزبير: ما لك لا تخرجين إلى الصلاة؟ قالت: فسد الناس، والله لا أخرج من منزليا، فعلم قالت: فسد الناس، والله لا أخرج من منزليا، فعلم أنها ستفي بما قالت، فقال: لا روع يا ابنة عمر، وأخبرها الخبر، [الاستيعاب لابن عبد البر: ١٩/٤]

وكثير من النساء تتساهل في التستر وفي صيانة نفسها عن مجامع الرجال وخاصة في الحج فكيف بغير الحج فييشنفن وجوههن ويختلطن بالرجال ويتعللن بعلل لا تشفي غليلا ولا تصلح دليلاً، فتقول إحداهن: نحن في حج والقلوب صافية وتقول أخرى: المهم القلب، إلخ ونسال: هل قلوب تلك النساء ومن حولهن من الرجال أصفى من قلوب نساء أصحاب النبي

والجواب: لا، فلماذا إذن قالت فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها وهي العفيفة التقية النقية وكانت في الحج: «كنا نحمّر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر- تعني جدتها» قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف (الخف)، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال.

وقى الله نساءنا الشرور وجنبهن التبرج والسغور.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



الحصد لله الذي أكمل لنا الدين، وأنم علينا التعمة والصالاة والسالام على تعيه ورسوله محمد تين ، أما محدد

فقد قال الله تعالى: ﴿ اليُّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمُّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإستالمَ دينًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرِّكَاءُ شُرَّعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذُنْ بِهِ اللَّهُ ﴾، وفي الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي الله قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وفي لفظ لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».

وفي صحيح مسلم، عن جابر رضي الله عنه، أن النبي الله كان يقول في خطبة الجمعة: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ ، وشسر الأمسور محسدثاتها، وكل بدعة ضسلالة». والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وهي تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها، وأتم عليها نعمته، ولم يتوقف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما بلغ البلاغ المبين، وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال، وأوضح الله ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال فكله بدعة مردود على من احدثه، ولو حسن قصده، وقد عرف أصبحاب رسول الله على هذا الأمر، وهكذا علماء الإسلام بعدهم، فأنكروا البدع وحذروا منها، كما ذكر ذلك من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة؛ كابن وضياح، والطرطوشي، وأبي شيامة، وغيرهم.

سبب تسمية شعبان بهذا الاسم

قال ابن حجر رحمه الله: سمتي شعبان لتشعبهم في طلب المياه أو في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام، وقيل غير ذلك. اهـ. [الفتح: ٢٠١/٤]

كثرة صيامه على شعبان:

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله الله يفطر حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصبوم، وما رأيتُ رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر

إلا رمضان، وما رأيته أكثر صبيامًا منه في شبعبان. [البخاري: ١٩٦٩، ومسلم: ١١٥٦].

قال ابن حجر: «وفي الحديث دليل على فضل الصنوم في شنعبان». [فتح الباري: ٢٥٣/٤].

قال ابن رجب: «وأما صيام النبي ﷺ من أشهر السنة فكان يصبوم شعبان ما لا يصبوم من غيره من الشبهور». [لطائف المعارف: ص٧٤٧].

وقال الصنعاني: وفيه دليل على أنه يخصُّ شعبان بالصوم أكثر من غيره. [سبل السلام: ٢٤٢/٢]

وعن عبائشية رضي الله عنها قبالت: كيان أحبُّ يصله برمضان. [احمد في مسنده: ١٨٨/١]

قال السبكي: كان صوم شعبان أحب إلى رسول الله الله الله الله المن صوم غيره من بقية الشهور التي كان يتطوع فيها بالصبيام. [المنهل العذب: ١٨٨/١٠]

عن عائشة رضى الله عنها قالت: لم يكن النبي الله يسوم شهرًا أكثر من شعبان، وكان يصوم شبعبان كله. [البخاري: ١٩٧٠]

وفي رواية: ولم أره صنائمًا من شنهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً. [مسنم: ١١٥٦]

وقد استُشكل حديث عائشة رضى الله عنها هذا مع حديثها السابق الذي قيه: وما رأيت رسول الله عَلَيْهُ استكمل صيام شهر إلا رمضان.

[البخاري: ١٩٦٩، ومسلم ١٩٦٩]

وفي رواية قالت: ما علمته صام شهرًا كله إلا رمضان. [مسلم: ١١٥٦]

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام رسول الله الله شهرًا كاملاً قط غير رمضان.

> وللعلماء في الجميع بين الحديثين أقوال: القول الأول: تفسير أحد الحديثين بالآخر:

روي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث: «وهو جائز في كلام العرب إذا صنام أكثر الشبهر أن يقال: صنام الشبهر كله، ويقال: قام فلان ليلته أجمع،

ولعله تعشيًى واشتغل ببعض أمره».

قال الترمذي: «كان ابن المبارك قد رأى كالا الحديثين متفقين، يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر». [جامع الترمذي: ٢٣٦/٣]

قال القاضى عياض في شرحه لرواية: كان يصوم شبعبان إلا قليلاً: يصوم شبعبان كله، كان يصوم شبعبان إلا قليلاً: «الكلام الثاني تفسير للأول، وعبّر بالكل عن الغالب والأكثر». [إكمال المعلم: ١٢٠/٤]

وصبوب هذا القول الحافظ ابن حبر لدلالة الروايات عليه. [فتح الباري: ٢٥٢/٤]

القول الثاني: صيامه كاملاً مرة، وعدم الاستكمال مرة أخرى.

قال القاضي عياض: وقد قيل: معناه ما استكمل شهرًا قط بالصيام إلا رمضان، يعني معينًا، وأن ما ورد مما ظاهره استكمال شعبان أي: غير مداوم، بل مرة أكمله ومرة لم يكمله، وقد يحتمل هذا قوله: كان يصوم شعبان إلا قليلاً، أي مرة كذا ومرة كذا، لئلا يخص بصومه غير رمضان.

[إكمال المعلم: ١٢٠/١ شرح صحيح مسلم (٢٧/٨) وفتح الباري (٢٠٢/٤) ومال إلى هذا القول: الطيبي. [شرح المشكاة: ١٧٦/٤] القول الثالث: معنى صبيامه كل شبعبان صبيامه من أوله ووسطه وآخره.

قال القاضي عياض: وقيل: يعني بصومه كله أي: يصوم في أوله ووسطه وآخره، لا يخص شيئًا منه ولا يعمّه بصيامه. [إكمال المعلم: ١٢٠/٤ شرح منديح مسلم (٣٧/٨) وفتح الباري (٤/٢٥)]

#### الدركك

والقول الأول هو الصواب، لأنه تفسير للرواية برواية برواية أخرى، وأولى ما تفسئر به الرواية رواية أخرى، والله أعلم. [فتح الباري: ٢٥٢/٤]

قال العلماء: وإنما لم يستكمل غير رمضان لئلا يظن وجوبه. [شرح صحيح مسلم للنووي ٢٧/٨]

عن عطاء قال: كنت عند ابن عباس قبل رمضان بيوم أو يومين فقرب غداءه فقال: «افطروا أيها الصيام! لا تواصلوا رمضان بشيء وافصلوا».

[رواه عبد الرزاق في مصنفه: ١٥٨/٤]

قال ابن عبد البر: استحب ابن عباس وجماعة من السلف رحمهم الله أن يفصلوا بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو أيام، كما يستحبون أن يفصلوا بين صلاة الفريضة بكلام أو قيام أو مشي أو تقدم أو تأخر من المكان. [الاستنكار: ٢٢٨/١٠]

عن أسامه بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصسوم شبهرًا من الشبهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذاك شبهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، وهو شبهر ترقع قيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم».

[أحمد ٢٠١/٥ وحسنه الالباني في صحيح الترغيب (١٠٢٢)]

قال ابن رجب: وفي قوله: «يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان». إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه، إما مطلقًا، أو لخصوصية قد لا يتفطن لها أكثر الناس، فيشتغلون بالمشهور عنه، ويفوّتون تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عندهم.

[لطائف المعارف: ص٢٥٠-٢٥١]

والمعنى الثاني المذكور في الحديث هو أن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فكان على يعني يحب أن يرفع عمله وهو صائم.

وذكروا لذلك معنى آخر وهو التمرين لصيام رمضان، قال ابن رجب: «وقد قيل في صوم شعبان معنى آخر، وهو أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان، لثلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط».

[لطائف المعارف: ص٢٥٧]

سبب إكثاره في من الصبيام هي شعبان دون العرم:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه هال: هال رسول الله عنه هال: هافضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل».

[مسلم: ۱۱۲۳]

استشكل العلماء إكثاره على الصيام في شعبان مع تصريحه بأن أفضل الصيام بعد رمضان صيام المحرم.

أجاب النووي عن ذلك فقال: «لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة قبل التمكن من صومه، أو لعله كان يعرض له فيه أعدار تمنع من إكثار الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهما». [مسلم: ٢٧/٨].

والله من وراء القصد.



اسمه هو آمو عبيد الله محيد بن استعاعيل من إمراهيم بن اللغيرة من مردريه (كلصة قبارسية صعيها: الزراع) الجيعشي مولالتم الليخاري، أسلم اللغيرة على مدي الليسمان الجيعشي واللي بخياري وكبان

طللب السماعينال والده اللهام فيقيال عنيه البقائد السهام فيقيال عنيه البقائد سيمع البي ميالكا وراك هيمالا بين ويبد وصيافت البين البيارات بكالنيا عبيبه.

مردد ولد اللبخياري سفة (١٩٤) في شبوال ومات والله وهو صبغير فنشا في حجر المله وكافت عابدة صاحبات الأولساء في روى اللالكائي في كبرامات الأولساء في شرح السفة أن محمد بن إسماعيل ذهبت عبيناه في صبغيره فيرات واللائلة الخليل البراهيم في المنام فقال لها: يا هذه قد رد الله على البناك بصبره بكشرة دعائلك قال فأصبح وقد رد الله عليه بصبره.

كان البخاري خفيف الجسم لا بالطويل

ولا بالقصير.

التاء العلماء عليه: قال تعيم بن حمالا: محمد بن إسماعيل تقيه هذه الأمة.

وقال قتيبة: لو كان محمد بن إسماعيل في الصحابة لكان آية.

وقال بندار لما دخل البخاري البصرة: اليوم دخل سيد الفقهاء.

وقال أحمد بن حنبل: ما أخرجت خراسان مُثلُ محمد بن إسماعيل.

وقال ابن خريمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله الله وأحفظ له من محمد بن إسماعيل.

وقال مسلم بن الحجاج وقد جاء إلى البخاري: دعني أقبل رجلك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله.

وقسال مسوسى بن هارون: لو أن أهل الإسلام اجتمعوا على أن يُنصبوا آخر مثل البخاري ما قدروا عليه.

ذكر الذهبي عن أبي الخطاب بن دحية:
أن الرملي الكذابة قال: البخاري مجهول لم
يرو عنه إلا الفربري، قال أبو الخطاب:
والله كذب في هذا وفجر والتقم الحجر، بل
البخاري مشهور بالعلم وحمله، مجمع على
حفظه ونبله، جاب البلاد وطلب الرواية
والإسناد، وروى عنه جماعة من العلماء.

وقال ابن حجر: جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث.

س أحواله وأقواله:

ورعه وفضله وعبادته

قال البخاري رحمه الله: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدًا. قال الذهبي: صدق رحمه الله ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام على الناس وإنصافه فيمن يضعفه فإنه أكثر ما يقول: منكر الحديث سكتوا عنه، فيه نظر، ونحو هذا، وقل أن يقول فلان كذاب أو كان يضع الحديث، حتى أنه قال: إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واه، وهذا معنى قوله: لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدًا وهذا هو والله غاية الورع.

قال وراقه: كان أبو عبد الله يصلّي في وقت السحر ثلاث عشرة ركعة، وكان لا يوقظني في كل ما يقوم، فقلت: أراك تحمل على نفسك ولم توقظني، قال: أنت شاب ولا

أحب أن أفسد عليك نومك.

وقال بكر بن منير: وكان محمد بن إسماعيل يصلي ذات ليلة فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة فلما قضى الصلاة، قال: انظروا إيش آذاني، وفي رواية قال له بعض القوم: كيف لم تخرج من الصلاة أول ما أبرك؟ قال: كنت في سورة فاحببت أن أتمها.

تصانیمه:

١ - « التاريخ الكيش: قال البخارى: قل اسم في التاريخ إلا وله قصة إلا أني كرهت تطويل الكتاب، وأخذ إسحاق بن راهويه كتاب التاريخ فأدخله على عبد الله بن طاهر فقال: أيها الأمير ألا أريك سحرًا؟ قال: فنظر فيه عبد الله فتعجب منه وقال: لست أفهم تصنيفه.

٣- الجامع الصحيح المستد لحديث رسول الله
 ٣- الجامع الصحيح الشهير باسم صحيح

البخاري.

قال البخاري رحمه الله: كنت عند إسحاق بن راهويه فقال بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابًا مضتصرًا لسنة النبي على فوقع ذلك في قلبي فاخذت في جمع هذا الكتاب، وقال: أخرجت هذا الكتاب من زهاء ست مائة الف حديث: ما وضعت في كتاب «الصحيح» حديثًا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين، وقال: ما أدخلت في هذا الكتاب إلا مسا صح وتركت من الصحيح في ست عشرة سنة الكتاب، وقال: صنفت الصحيح في ست عشرة سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى.

وصحيحه أصبح كتأب بعد كتاب الله عر وجل. قال الفربري: سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجل فما بقي أحد يرويه غيري، وله من المصنفات الكثير غيرهما.

حفظه وسمة علمه وكثرة شيوخه:

قال البحاري رحمه الله: لقيت أكثر من ألف رجل من أهل الحجار والعراق والشسام ومصر لقيتهم كرات فما رأيت واحدًا منهم يختلف في هذه الأشياء؛ أن الدين قول وعمل، وأن القرآن كلام الله. قال: أحفظ مائة ألف حديث صحيح وأحفظ مائتي ألف حديث صحيح وأحفظ مائتي ألف حديث عديث غير صحيح.

طابه للمله، قال وراقه محمد بن أبي حاتم؛ قلت لأبي عبد الله كيف كان بدء أمرك؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، فقلت: كم كان سنك؟ فقال: عشر سنوات أو أقل ثم خرجت من الكتاب بعد العشر فجعلت اختلف إلى الداخلي وغيره، فقال يومًا فيما كان يقرأ للناس: سنفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت له: إن أبا الزبير لم يرو

عن إبراهيم فانتهرني فقلت له إرجع إلى الأصل، فرجع فنظر فيه ثم خرج فقال لي: كيف هو يا غلام؟ فقلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم، فأخذ القلم مني وأحكم الكتاب، وقال: صدقت، فقيل للبخاري: ابن كم كنت حين رددت عليه؟ قال: ابن إحدى عشرة سنة فلما طعنت في ست عشرة سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء ثم خرجت مع أمي وأخي أحسمن إلى مكة فلمنا حججت رجع أخى بها وتخلفت في طلب الحديث، وقال أيضنًا: كنت أختلف إلى الفقهاء بمرو وأنا صبى فإذا جئت أستحي أن أسلم عليهم فقال لي مودب من أهلها كم كتبت اليوم؟ فقلت: اثذين وأردت بذلك حديثين فضحك من حضر المجلس فقال شبيخ منهم: لاتضبحكوا فلعله يضبحك منك يومًا، وقال أيضًا: دخلت على الحميدي وأنا ابن ثمان عشرة سنة وبينه وبين آخر اختلاف في حديث فلما بصربي الصميدي قال: قد جاء من يفصل بيننا فعرضا علئ فقضيت للحميدي على من يضالفه، ولو أن مضالفه أصس على خلافه ثم مات على دعواه لمات كافرًا.

وفاته:قال عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي: جاء محمد بن إسماعيل إلى خرتنك وكان له بها أقرباء فنزل عندهم فسمعته ليلة يدعو وقد فرغ من صلاة الليل: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك فما تم الشهر حتى مات، وكانت وفاته ليلة السببت، ليلة الفطر ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر سنة ست وخمسين ومائتين رحمه الله.

فوائد من الترجمة:

١- العلماء هم العباد حقًّا؛ فالعلم الخشية.

٢- وجوب الجرح للمجروح لكن مع الورع في الألفاظ والعبادات.

٣- معرفة مكانة صحيح البشاري عند الأمة
 التي أجمعت على صحته إلا القليل المختلف فيه.

٤- حفظ الحديث الضعيف مهم مثل الصحيح حستى لا يخلطه الضسعفاء وأصحاب الأهواء بالصحيح.

٥- الدين وهو الإسلام وهو الإيمان وكلها عند
 البُخاري بمعنى قول وعمل يزيد وينقص.

 ٦- القرآن كلام الله وهو من صفاته سيحانه غير مخلوق، والله أعلم.

المراجع:

-سير أعلام النبلاء. – هدي الساري مقدمة فتح الباري. – مقدمة إرشياد السياري – تهذيب الكمال – تقريب التهذيب.

يسأل القارى: محمود إبراهيم بيزيد- سوهاج مركز البلينة عن درجة هذه الأحاديث:

١- «من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا، أضعف الله له أجر الصف الأول».

٢- «إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على ما انتقص ».

٣- «من غسل واغنسل وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها ». وما معنى هذا الحديث؟

٤- «من جمع مالا حراما، ثم تصدق به لم بكن له فيه أجر، وكان إصرة عليه ».

٥- «أن النبي على مرحلي قبر فأشار البه وقال: «ركعتان أحب الي صاحب هذا القبر من دنياكم».

٥٥ فالجواب بعون الملك الوهاب:

الطبراني في «الأوسط» (٣٧٥) من طريق الوليد بن الفضل العنزي، نا نوح بن أبي مريم، عن زيد العميّ، عن سعيد بن جبير، عن أبن عباس مرفوعًا: فذكره. قال الطبرانيُّ: «لا يروى هذا الحديثُ عن ابن عباس إلاَّ بهذا الإسناد، تقرد به الوليد بن الفضل». اه.

قُلْتُ: والوليد ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٣/٢/٤)، ونقل عن أبيه قال: «مجهول»، وترجمه ابنُ حبان في «المجروحين» (٨٢/٣): «شيخ يروي المناكير التي لا يشكُ من تبحر في هذه الصناعة أنها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال إذا انفرد». اهد ولم يتفرد به كما قال الطبراني، بل تابعه أصرم بن حوشب، ثنا نوح بن أبي مريم به بلفظ: «من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلمًا فقام في الصف الثاني أو الثالث، ضاعف الله أجر الصف الأول».

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢٥٠٧/٧)، وهذه المتابعة كسراب بقيعة، وأصرم بن حوشب صرمٌ من الخير والفضل فقد كان كذابًا خبيثًا كما قال ابن معين. وقال ابن حبان: كان يضعُ الحديث على الثقات، وتركه البخاريُّ ومسلم والنسائيُّ، وأيضًا في

إسناده نوح بن أبى مسريم كسان يلقب ب«الجامع» لأنه جمع علومًا كثيرًا لكنه كان يضع الحديث ويكذب على رسول الله على ، وهو الذي وضع الأحاديث في فضائل سور القرآن، فلما سنتل عن ذلك قال: رأيتُ الناس شعلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق عن قراءة القرآن، فوضعت هذه الأحاديث حسبة لله تعالى؛ فما أشدُّ غفلته، إذ يتقرب إلى الله تعالى بالكذب على النبي على وقد صدق ابن حبان إذ قال فيه: «جمع كلَّ شيء إلا الصدق». وفي الإسناد أيضًا: زيد العمى وهو ضعيف، وقد روى ابن حبان هذا الصديث في «المجروحين» (٤٩ -٤٨/٣) من طريق أصــرم بن حوشب بسنده سواء، ثم قال: «وأصرم بن حوشب وزيد العمى قد تبرأنا من عهدتهما»، فالسند في غاية السقوط، ثم معناه منكر لأنه يخسالف الأحساديث الصحيحة التي ترغب في الصف الأول حتى لو وصل الأمر إلى إجراء القرعة: من يظفس بالفسرجة في الصنف الأول؟ فأخسرج البخساري (٢٠٨/٢) عن أبي هريرة مرفوعًا: «ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا». قال الحافظ في «الفتح»: «والصيف المقدم: هو الذي لا يتقدمه إلا الإمام»: وهو عند مسلم، وفي لفظ المسلم (٤٣٩): «لو يعلمون منا في الصف المقدم لكانت قرعة». وأخرج مسلم (٤٤٠) وغييره عن أبي هريرة مرفوعًا: «خير صفوف الرجال أولُها... الحديث»، وأخرج مسلم (١٣٠/٤٣٨)، والنسائي (۸۳/۲)، وابن خزيمة (۱۵٦٠) عن أبى سعيد الشدري قال: رأى رسول الله على أصحابه تأخرًا فقال لهم: «تقدموا فائتموا بي، وليأتم بكم من

بعدكم، لا يزال قسوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله». وبوّب عليه ابن خزيمة بقوله: «باب التغليظ في التخلف عن الصف الأول». والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والله أعلم.

الما الحديث الثاني: «إن للصلاة الكتوبة...، فهو حديث موضوع. أخرجه الأصبهائي في «الترغيب» (١٨٩٢) من حديث عائشة رضى الله عنها، وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة وهو هالك ألبتة. قال أحمد: «كان يضبع الحديث». وكذلك قال ابن حبان وابن عدي وتركه النسائيّ، وقال البخاري: «منكر الحديث»، وهو جرحٌ شديدٌ عنده، والصديث ضعفه المنذري في «التسرغسيب» (رقم ٧٤٢) قصدره بقوله: «رُوي» كما هو مصطلحه فى «كتابه». وكان حقه أن يحذف من الكتاب، فأمثال هذه الأحاديث لا خير فيها ولا فائدة من نشرها، والله أعلم.

العالث العالث الثالث: «من غستًل العالث العالث العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم ا واغنسل...» فهو حديث صحيح.

أخسرجسه أبو داود (۲/۱۰۱۰)، والنسائي في «المجتبي» (٣/٥٩- ٩٦)، وفي «كتاب الجمعة» (٣١)، والترمذي (٣/٣-٤)، وقال: «حديث حسن»، وابنُ مـــاجــه (١/٧٧٧- ٣٧٨)، والدارميُّ (۱/۲۰۳)، وأحمد في «المسند» (٤/٨، ٩، ١٠٤، ١٠٤)، وآخرون من حديث أوس بن أبي أوس رضى الله عنه.

وصحمه ابن خنیمه (۱۲۸/۳-١٢٩)، وابن حسيان (٥٥٩)، والحساكم (١/ ٢٨١ – ٢٨١)، أما معناه؛ فقال ابن خريمة: «معناه: جامع فأوجب الغسل على زوجته أو أمته، واغتسل هو». فقوله: «غستُل» بتشديد السين. وقال

الخطابي في «معالم السنن» ١٠٨/١): «قولُه: غستًل واغتسل وبكّر وابتكر، اختلف الناس في معناهما، فصنهم من ذهب إلى أنه من الكلام المتظاهر الذي يراد به التسوكسيد، ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين، وقال: ألا تراه يقول في هذا الحديث: «ومشى ولم يركب»، ومعناهما واحدً، وإلى هذا ذهب الأثرم صاحبُ أحمد، وقال بعضهم: قوله: غسلًا معناه غسل الرأس خاصة، وذلك لأن العرب لهم لم وشعور، وفي غسلها مؤونة، فأفرد ذكر غــسل الرأس من أجل ذلك، وإلى هذا ذهب مكحول، وقوله: «واغتسل» معناهُ غسل سائر الجسد، وزعم بعضتُهم أن قوله: «غسيَّل» معناه أصباب أهله قبل خروجه إلى الجمعة ليكون أملك لنفسيه، وأحفظ في طريقه ليصيره، قال: ومن هذا قولُ العرب: «فَحَالٌ غُسلَةٌ» إذا كان كـشيس الضـراب. وقوله: «بكر وابتكر» زعم بعضتُهم أن معنى «بكّر» أدرك باكورة الخطبة، وهى أولها، ومعنى: «ابتكر» قدَّم في الوقت. وقال ابنُ الأنباري: صعنى: «بكّر» تصدّق قبل خروجه، وتأوّل في ذلك ما رُوي في الحديث من قوله: «باكروا بالصدقة، فيإن البيلاء لا يتخطّاها». انتهى كالام الخطابي. والحديث الذي ذكره ابنُ الأنساري أخرجه البيهقيُّ في «شبعب الإيمان» (٣٣٥٣)، وفي إسناده بشير بن عبيد منكلُ الحديث جدًا، ورجح المنذري في «التسرغيب» (١٢٨٦) أنه مسوقوف على أنس. والله أعلم. وأخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» (۵۶٤٣)، وفي إسناده عييسي بن عيد الله متروك واتهم بالوضع.

ا أمَّا الحديث الرابع: «من جمع مالا حراما...» فهو حديث حسن.

أخرجه ابن خريمة (٢٤٧١)، وابن حبان (٧٩٧)، والحساكم (٢٩٠/١)، والحساكم (٢٩٠/١)، وابن الجسارود (٣٣٦)، والبيهقى (٨٤/٤) من طريق عمرو بن

الحارث، حدثني دراج أبو السمح، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك فيه، ومن جمع مالاً حرامًا... الحديث».

وأخرج أوله: الترمذي (٦١٨)، وابنُ ماجه (١٧٨٨)، والبغوي في «شرح السنة» (٦٧/٦)، وقال الترمذي: «حديثُ حسنُ غريبٌ». وضعف إسناده الحافظ في «التلخيص» (٢١٠/١)، أمّا الحاكم فقال: «صحيح الإسناد». كذا نقله المنذري في «الترغيب» (١١١٤)، والذي رأيتُهُ في «المستدرك» أنه قال: «شاهدٌ صحيحٌ من في «المستدرك» أنه قال: «شاهدٌ صحيحٌ من الإسناد حسنٌ، ودراج صدوق متماسكُ، وإنما وقعت المناكير في روايته عن أبي الهيثم وليس هذا منها، والله أعلم.

التعديث التعامس: «ركعنان أحسب...» التخ. فهو حديث حسن.

أخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» (٩٢٠) قال: حدثنا أحمد، قال: نا حفص بن عبد الله الحلواني، قال: نا حفص بن غياث، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة أن النبي على قبر، وذكره.

وقال الطبرانيُّ: «لم يرو هذا الحديث عن أبي مالك، إلاَّ حفصُ بن غياث، تقرَّد به: حفص بن عبد الله».

قُلْتُ: وهو صدوقٌ كما قال أبو حاتم. وشيخ الطبراني هو أحمد بن يحيى الحلواني ثقة أيضنًا، وانظر «تاريخ بغداد» (٢١٢/٥)، وبقية رجاله مشاهيرٌ من رجال «التهذيب».

وقال المنذري في «الترغيب» (٥٥٦): «إسنادُهُ حسنُ».

وقال الهيشميُّ في «المجمع» (٢٤٩/٢): «رجالهُ ثقات».

والحمد لله رب العالمين.

الحلقة الواحدة والستون

المداد

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم؛ حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي صارت دليلاً من الأدلة التي يعتمد عليها أصحاب المخالفة العصرية الجديدة ألا وهي «التعامل مع الجان».

ولقد بينت من قبل في هذه السلسلة «تحذير الداعية من القصص الواهية» في الحلقة الرابعة فرية إحضار الجان، وبطلان ما نسبوه إلى رسول الله على من أن النبي على حدد أيات عند قراءتها في أذن المجنون يحضر الجان، وبينت أن القصة واهية، وبينت أيضًا في الحلقة «الخامسة والخمسين» بطلان قصة «ضرب النبي على المحنون»، وبينت عدم صحة استنباط بعضهم من هذه القصة الواهية دليلاً على ضرب المرضى والمجانين، وبينت أن هذا الاستنباط كان له أثره السيئ حيث تمادى المعالجون ومنهم جهلة قاصرون، واعتبروا أن أنفع الوسائل هي الضرب المبرح والخنق وإيذاء واعتبروا أن أنفع الوسائل هي الضرب المبرح والخنق وإيذاء المريض بحجة أنه يؤذي الجن المتلبس، وقد حدثت ماس بل حالات قتل ما لها اسم سوى القتل وسوى إزهاق النفس التي حرم الله بغير حق، فيا ويل هؤلاء القتلة من إثم هذا القتل.

وساواصل إن شاء الله بيان هذه الأدلة الواهية التي بها احترفت مهنة «التعامل مع الجان»، وانتشرت من جديد العرافة والكهانة بصورة جديدة، وكانت هذه المرة وراء ادعاء العلاج بالقرآن الكريم حتى يظلوا يمارسون هذا التعامل في حماية رسم القرآن الكريم وكي تزداد قوة تأثيرهم في عامة الناس.

والعامة لا يفرقون بين الرقى الشرعية آلتابتة عن النبي وبين هذه المخالفة العصرية: مخالفة التعامل مع الجان، والتي يدعي فيها صاحب المخالفة، أنه يعتمد على السننة في إحضار الجان والتعامل معه.

فليفرق القارئ الكريم بين هذه المخالفة التي أصبح لها متخصصون في كل مكان يلجأ ضحايا هذه المخالفة إليهم، وتتعلق قلوبهم بهم، وبين الرقى الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة، وفيها يلجأ الناس إلى الله تعالى يوجهون وجوههم لله لا يلتفتون إلى أشخاص فيحقق الله لهم وعده في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوة الداع إذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلِّهُم يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

أولا ، من قصة خروج الجرو الأسود من الجنون

ثانيا: ﴿ الْمُحْرِيحِ ﴾

هذه القصة أخرجها أحمد (٢/٣٩/١) ح(٢١٣٣)، عن يزيد بن هارون (٢٤١٨) ح(٢٢٨٨)، عن عفان، (٢٦٨/١) ح(٢٤١٨)، عن أبي سلمة، والدارمي (٢٤/١) ح(١٩) عن الحجاج بن منهال، وأبو نعيم في «الدلائل» عن الحجاج أيضنًا كلهم عن حماد بن

سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. فذكر القصة.

ملاحظة:

١- القصبة من رواية أحمد ح (٢١٣٣).

٧- وما بين الأقواس رواية الدارمي وأحسد ح(٢٢٨٨، ٢٤١٨).

٣- فـ ثع ثع ألق الرواية حم ح (٢٤١٨) يعني: سعل.

#### قالنا الدهيق

هذه القصه واهية والصديث الذي جاءت به غريب تفرد به فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كما هو ظاهر من التخريج وعلة هذه القصة هو فرقد السبخى:

١- قال ابن حبان في «المجروحين» (٢٠٥/٢)؛ فرقد بن يعقوب السبخي؛ كنيته أبو يعقوب، كان اصله من أرمينية، وانتقل إلى البصرة، ونسب إلى سبخة كان يأويها، يروي عن الحسن وسعيد بن جبير، روى عنه العراقيون، مات قبل الطاعون، وكان الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة، وكان فرقد حائكًا من عباد أهل البصرة وقرائهم وكان فيه غفلة ورداءة حفظ، فكان يهم فيما يَرُوي فيرفع المراسيل وهو لا يعلم، ويسند الموقوف من حيث لا يفهم، فلما كثر ذلك منه وفحش مخالفته الثقات بطل الاحتجاج به. اه.

٢- نقل الإسام الذهبي في «الميران» (٣٤٦/٣) ترجمة (٦٦٩٩) أقوال أئمة الجرح والتعديل في فرقد السيخي:

1- قال أبو حاتم: ليس بقوي.

ب- وقال البخاري: في أحاديثه مناكير.

ج- وقال النسائي: ليس بثقة.

د- وقال- أيضنًا- هو والدارقطني: ضعيف.

هـ وقال حماد بن زيد: ذَكِر فرقد عند أيوب فقال: لم يكن بصاحب حديث.

و- وقال يحيى القطان: ما يعجبني الرواية عن

٣- وأورده الدارقطني في «كتاب الضعفاء والمتروكين» رقم (٤٣٥) حيث قال في مقدمة الكتاب: قال أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي البَرْقاني طالت محاورتي مع أبي منصور إبراهيم بن الحسني بن حَمكان لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني عفا الله عني وعنهما في المتروكين من أصحاب الحديث فتقرر بيننا وبينه على ترك من أثبته على حروف المعجم في هذه الورقات، وحيث أثبت الاسم «فرقد السبخي أبو يعقوب بصري عن مرة الطيب والنخعي».

ولم يكتب أمامه شيئًا من الجرح والتعديل، فيتوهم من لا دراية له بهذه القاعدة أن الدارقطني سكت عنه، ولكن مجرد إثبات اسم فرقد السبخي يدل على اتفاق الثلاثة على تركه كما هو مبين في القاعدة. اهـ.

١٥ أورده البخاري في «الضعفاء الصغير»
 ترجمة (٢٩٨) قال: فُرْقد السُّبخي أبو يعقوب عن سعيد بن جبير في حديثه مناكير.

٥- أورده النسائي في «الضعفاء والمتروكين»
 ترجمة (٤٩٠) وقال: «ضعيف».

آ- ونقل الحافظ ابن حجر في «التهذيب»
 (۲۳۷/۸) أقوال أئمة الجرح والتعديل في فرقد السبخي:

-قال سليمان بن حرب عن حماد بن زيد سألت أيوب عنه فقال: ليس بشيء، وفي رواية لم يكن بصاحب حديث.

وقال يعقوب بن شيبة: رجل صالح ضعيف الحديث جدًا.

-وقال ابن سعد: كان ضعيفًا منكر الحديث.

- وقبال عبد الله بن أحتمد: سيألت أبي عنه فحرك يده كأنه لم يرضه.

-وقال الساجي: كان يحيى بن سعيد يكره الحديث عنه.

-وقال ابن المديني: لم يكن بثقة.

-وقال ابن شاهين: قال أحمد: ليس بثقة.

-وقال الحاكم أبق أحمد: منكر الحديث. اهـ.

قلت: بهذا يتبين للقارئ الكريم أن هذه القصة باطلة، كلما هو ظاهر من أقسوال أثملة الجسرح والتعديل،

ولكن أصحاب هذه المخالفة العصرية يتخذون هذه القصه الواهية دليلاً لاتخاذ هذه المخالفة مهنة، تلك المخالفة التي سمّاها الشيخ الألباني رحمه الله: «ضلالة»، فعندما سئل الشيخ رحمه الله في فتاويه المسجلة عن التعامل مع الجن وسؤال الجن هل أنت نصراني أجاب الجن هل أنت نصراني أجاب قائلاً: «التعامل مع الجن ضلالة عصرية، ولا يجوز لمسلم أن يزيد على الرقية الشرعية كما هي ثابتة في الكتاب والسنة وأدعية الرسول على المدا

وما فعل الشيطان بهؤلاء الذين يلجؤن إلى أصحاب هذه الضلالة إلا لإعراضهم عن ذكر الله إعراض تلاوة أو إعراض عمل أو هما معًا، قال تعالى: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْر الرَّحْمَنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ [الرَّحْرَف: ٣٦].

هذا ما وفقني الله إليه، وهو وحده من وراء القصد.



## تجيب عليها لجنة الفتوى بالركز العام

#### مواريات

يسال: خالد عبد اللطيف- بورسعيد:

مات رجل وترك زوجة وبنتا واحدة وأخًا من أم وأبناء عم كيف يتم توزيع التركية توزيعًا شرعيًا.

مع العلم بأنه أعطى كل شيء لابنته كتابة وقامت البنت ببيع جزء من التركة، وربح هذا الجزء هل يتم تقسيم الربح على الورثة أم يعتب رهذا الجزء من خلال نصيبها الشرعي في التركة حيث إن البيع حدث منذ ست سنوات. وكيف يتم التصرف الشرعي بعد كتابة كل شيء للبنت.

الجواب: ما فعله هذا الرجل حرام، إذ أعطى ابنته كل ماله وحرم باقي الورثة، وهذا من الجور والظلم، والنصيحة لبنت هذا الرجل أن تصحح هذا الوضع، وأن تقسم التركة على النحو التالى:

للبنت النصف فرضًا، وللزوجة الثمن فرضًا، ولأبناء العم الذكور الباقي تعصيبًا، دون الإناث، وأما الأخ من الأم فمحجوب بالفرع الوارث وهو البنت.

وإذا عبجرت البنت عن ذلك أو رفضت، فالنصيحة لأبناء عم الميت أن يعفوا عن زلة ميتهم ويتجاوزوا عنه عسى الله أن يعفو عنه وعنهم. والله أعلم.

#### نوريع التركة حال الحياة

ويسأل: سعيد إسماعيل سالم- فكتوريا: عمري ٢٣ سنة ولي زوجة وأربعة أبناء

وبنت واحدة، أمتلك منزلاً به شقتان ودكان خال مغلق، الابن الأكبر متزوج ويقيم في شعقة منه ويريد الاستيلاء على الدكان ليفتحه، كيف يتم توزيع هذه التركة حال حياتي وبعد مماتي، وحتى لا يُظلم أحد. وجزاكم الله خيرًا؟

الجواب: لا يجوز توزيع التركة حال الحياة، لأن المال لا يقال له تركة إلا إذا تركه المورث بالموت، ويجوز لك أن تعطي أبناءك ما ينفعهم على سبيل الهبة بشرط أن تسوي بينهم، وأنصحك بأن لا تخرج من مالك لهم، وأما توزيع التركة بعد الموت فيكون على النحو التالى:

للزوجة الثمن فرضيًا.

والباقي للأولاد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا نعلم من يموت قبل من، ولا من يرث من من والله أعلم.

#### سفر الراة بلون محرم!

تسأل سائلة: ما هي المسافة التي يجوز للمرأة أن تسافر إليها بدون محرم؟

الجواب: عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» [متفق عليه] والسفر شرعا كل ما كان في عرف الناس سفرا، وما ليس في عرفهم بسفر فليس بسفر، كالانتقال من قرية إلى قرية، ومن مدينة إلى مدينة متجاورة، ويجوز للمرأة أن تخرج إليه بدون محرم إذا أمنت على نفسها.

A STATE OF THE PROPERTY OF THE

#### فعري الراة نشعرف

وتسال سائلة: يتساقط شسعري أثناء الحمل والرضاعة ويصبعب على تسريحه، فهل يجوز لى قَصتُه؟

يجوز لك ذلك، لقول عائشة رضى الله عنها: «كان أزواج النبي عَبِي عَبِي عَبِي عَبِي من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة» [مسلم ٣١٩] والوفرة أن يبلغ شعر الرأس إلى شعمة الأذن. قال النووى: وفيه دليل على جواز تخفيف الشيعور للنسياء. والله أعلم [شرح مسلم ٥/٤].

#### الدالوا الماقور

ويسال سائل: هل للورد اليومي آداب معينة يُرجى التأدب بها؟

يجوز للمسلم أن يذكر الله على كل أحيانه، ويستحب عند قراءة القرآن أو ذكر الله بما تيس من الأذكار: أن يتوضأ ويستاك، ويجلس مفترشا، مستقبل القبلة، وأن يقطع الشواغل التي تشسغله عن الذكر، وعند قراءة القرآن ينبغي حضور القلب والتدبّر، وإذا مرّبآية فيها تسبيح سبّح، وإذا مرّباية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مرّ بآية عدّاب استعاد بالله مثه.

### قراءة القرآن جماعة في يوم واحد

ما حكم اجتماع الناس في المسجد في يوم من الأسبوع لقراءة القرآن كله، وكل واحد يقرأ جسزءًا ثم يدعسون وبعسد الدعساء يقسولون: «الفاتحة»؟.

هذا الاجتماع يعد بدعة، لأنه لم يُنقل عن النبي على ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والعبادة أصلها التوقف والاتباع، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ﴾، فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.

#### الدارجون الس

ما هي كيفية علاج المرأة من المسَّ؟ قال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخُوفِ والجسوع وتنقص من الأمسوال والأنفس وَالشَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾. وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؛ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، أتت النبي على فطالت: إنى أصرع وإنى أتكشف، فادع الله تعالى لى. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يُعاقيك، فقالت: أصبر. فقالت: إنى أتكشف فادع الله أن لا أتكشف، فدعا لها». [متفق عليه]

فالنصيحة الصبر أولا، ثم المحافظة على الصلوات في أول وقسسها، وعلى الأذكار المشيروعية بعيدها، وعلى أذكيار الصسيباح والمساء، وأن يظل اللسان رطبا من ذكر الله، ثم الإكثار من الرقية الشرعية وهي قراءة سور الإخلاص والمعوذتين والفاتحة، وما تيسر من الرقى الصحيحة الثابتة في السنة، ترقى المرأة نفسها، ولا بأس أن يرقيها ذو محرم، ونسسال الله العظيم رب العسرش العظيم أن يشنفيها ومرضى المسلمين أجمعين.

PROPERTY CONTRACTORS



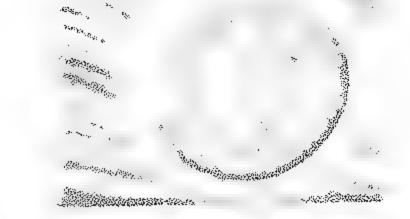

## فتاوي اللجنة الدائمة

### خدم النوسي القرآن

س: هل يمكن التوسل بالقرآن والأيام كأن يقول العبد: «أدعوك ربي بحق يوم عرفة وما شابهه»؟

الجواب: يجوز التوسل بالقرآن لأنه كلام الله لفظا ومعنى وكلامه تعالى صفة من صفاته فالتوسل به توسل إلى الله بصفة من صفاته وهذا لا ينافي التوحيد وليس ذريعة من ذرائع الشرك، وأما التوسل بيوم من الأيام كالمثال الذي ذكرته فلا يجوز لانه توسل بمخلوق فهو ذريعة إلى الشرك، ولأن ذلك مخالف للأدلة الشرعية مثل قوله على دمن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». أخرجه مسلم.

#### المستشر المالسلاما والا تكسالها

س: هل يجوز التبخر بالشب أو الأعشاب أو الأوراق وذلك من إصابة العين؟

الجواب: لا يجوز علاج الإصابة بالعين بما ذكر، لأنها ليست من الأسباب العادية لعلاجها وقد يكون المقصود بهذا التبخر استرضاء شياطين الجن والاستعانة بهم على الشفاء، وإنما يعالج ذلك بالرقى الشرعية ونحوها مما ثبت في الأحاديث الصحيحة.

#### فلدالسخربالسحر

س: أرسلت إحدى الأخوات إلى زوجنتي بسوال أنه لما سحر رسول الله على لم ينفك السحر عنه إلا عندما جاءه جبريل عليه السلام وأخبره بمكان السحر كما هو ثابت وصحيح فلو سحر المرء منا فماذا يصنع؟

الجواب: لا يجوز حل السحر بسحر مثله

وينبغي لمن أصيب بسحر أن يتعالج بالأدوية الشرعية من الرقية بالقرآن واستعمال الأدوية والعقاقير المباحة لقول النبي على: «تداووا ولا تتداووا بحرام فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء». وكذلك له أن يفكه باستخراج ما سحر فيه كما فعل النبي على إذا عرف مكانه.

#### الكامياء العلامة ليسات سعر

س: قرأت في بعض الكتب أن علم الكمياء وهو نوع من أنواع السحر فهل هذا صحيح علمًا بأني سمعت عن كتاب لابن القيم اسمه بطلان الكميا من أربعين وجهًا فهل التجارب الكيميائية التي تجرى في المدارس والجامعات لدراسة المواد والعناصر حرام باعتبار كونها سحرًا أم لا، مع أني قد مارست بعضًا منها في المدرسة ولم أرى أي أثر لوجود السحر كتدخل الجن أو وجود طلاسم وما إلى ذلك، أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: ليس علم الكيمياء الذي يدرس لطلاب المدارس من جنس الكيمياء التي منعها العلماء وقالوا إنها سحر وحذروا الناس منها وذكروا أدلة على بطلانها وبينوا أنها أيضًا خداع وتمويه يزعم أصحابها أنهم يجعلون الحديد مثلاً ذهبًا والنحاس فضة ويغشون بذلك الناس ويأكلون أموالهم بالباطل، أما التي تدرس في المدارس في هذا الزمن فهي تحليل المادة إلى عناصرها التي تركبت منها أو تحويل العناصر إلى مادة تركب منها تخالف صفاتها تلك العناصر بواسطة صناعة وعمليات تجرى عليها فإنها حقيقة واقعية وليست من أنواع عليها فإنها حقيقة واقعية وليست من أنواع السحر الذي جاءت النصوص في الكتاب والسنة بتحريمه والتحذير منه.

س: قال الفضيل بن عياش رحمه الله: ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجلهم شرك، وأنا وإخوة لي كثير نضطر أحيانًا إلى ترك بعض السنن لأجل الناس مخافة إما الفتنة لأنفسنا والضرب والإهانة، وإما فتنة الناس لعامة الإخوة وتشديد الحكومة عليهم، فبالله أستحلفك أنكون إذ ذاك قد وقعنا في مغبة الرياء، وإن كان ذلك واقعًا فما الخلاص منه؛

الجواب: أما قوله: إن العمل من أجل الناس شرك فهو صحيح؛ لأن الأدلة من سماه الكتاب والسنة تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وتحريم الرياء وقد سماه النبي سَلِيَّة الشرك الأصغر وذكر أنه أخوف ما يخاف على أمته عليه الصلاة والسلام.

وأما قوله: إن ترك العمل من أجل الناس رياء فليس على إطلاقه بل فيه تفصيل، والمعول على ذلك على النيسة لقول النبي على: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» مع العناية بتصري موافقة الشريعة في جميع الأعمال لقوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»، فإذا وقع للإنسان حالة ترك فيها العمل الذي لا يجب عليه لئلا يظن به ما يضره فليس هذا من الرياء بل هو من السياسة الشرعية وهكذا لو ترك بعض النوافل عند بعض الناس خشية أن يمدحوه بما يضره أو يخشى الفتنة به، أما الواجب فليس له أن يتركه إلا لعذر شرعي.

#### السمه

س: هل المتيمم إذا مسيح على يده إلى أين يصل المسيح إلى الكوعين أم إلى المرفقين، وكم عدد الأوقات يصلي بالتيمم الواحد، وكم عدد الضربات في التيمم؟

الجواب: يمسح كفيه كل واحدة بالأخرى من

أطراف الأصابع إلى مقصل الكف من الذراع، والمفصل الذي يلي الكف داخل في المسح لا إلى المرفقين، ويصلي بتيممه ما لم يجد الماء أو يحصل منه ناقض للوضوء، والأفضل في التيمم أن يضرب الأرض ضربة واحدة بيديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث عمار رضي الله عنه عن النبي على أنه قال: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة ثم تمسح بهما وجهك وكفيك».

#### العمولة المسروعة

س: أخدت زبونًا إلى أحد المصانع أو المحلات لشراء بضاعة، فأعطاني صاحب المصنع أو المحل عصولة على الزبون، هل هذا المال حلال (العمولة)? وإذا زاد صاحب المصنع مبلغًا معينًا على كل قطعة يأخذها الزبون، وهذه الزيادة آخذها أنا مقابل شراء الزبون لهذه البضاعة، فهل هذا جائز؟ إذا كان غير جائز فما هي العمولة الجائزة؟

الجواب: إذا كان المصنع أو التاجر يعطيك جزءًا من المال على كل سلعة تباع عن طريقك؛ تشبحيعًا لك لجهودك في البحث عن الزبائن، وهذا المال لا يزاد في سعر السلعة، وليس في ذلك إضرار بالآخرين ممن يبيع هذه السلعة، حيث إن هذا المصنع أو التاجر يبيعها بسعر كما يبيعها الآخرون، فهذا جائز ولا محذور فيه.

أما إن كان هذا المال تأخذه من صاحب المصنع أو المحل، يزاد على المستري في ثمن السلعة؛ فلا يجوز لك أخذه، ولا يجوز للبائع فعل ذلك؛ لأن في هذا إضرارًا بالمستري بزيادة السعر عليه.

الحمد لله والمباذة والسالام على رسول الله على، وبعد:

فإن اللباس من نعم الله تعالى التي خص بها الإنسان من بين المخلوقات؛ ايسستر به عسورته ويواري سحواته، ويصفف كراهته، ويتجمل به ني حياته، ويستر به بعد مماته.

وجعل الله للإنسيان لباسنا أحسن منه وهو لباس التقوى، الذي يجمل ظاهره وباطنه في الدنيا والأخرة.

قال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزُلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسِّا يُوَارِي سنوْءَاتِكُمْ وَريشًا وَلِبَاسُ التَّقُوكَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾ قال الطبري: يقول جل ثناؤه للجهلة من العرب الذين كانوا يتعرون للطواف اتباعًا منهم أمر الشبيطان وتركا منهم طاعة الله، فعرفهم انخداعهم بغروره لهم حتى تمكن منهم فسلبهم من ستر الله الذي أنعم به عليهم حتى أبدى سوأتهم وأظهرها بينهم مع تفضل الله عليهم بتمكينهم مما يسترونها به، وأنهم قد سار بهم سيرته في أبويهم آدم وحواء اللذين دلاهما بغرور حتى سلبهما ستر الله الذي كان أنعم به عليهما حتى أبدى لهما سوآتهما فعراهما منه.

[تفسير الطبري: ج٨ ص١٤٦] قال شيخ الإسلام رحمه الله: اللباس له منفعتان:

إحداهما: الزينة بستر السوءة.

والثانية: الوقاية لما يضر من حر أو يرد أو عدو.

فذكر اللباس في سورة الأعراف لفائدة

الزينة وهي المعتبرة في الصلاة والطواف كما دل عليه قوله: ﴿ خُذُوا رِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾، وقال: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ ﴾. وقال: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ اللَّهِ النَّهِ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ ﴾ ردًا على ما كانوا عليه في الجاهلية من تصريم الطواف في الثياب الذي قدم بها غير الحمس، وذكره في النحل لفائدة الوقاية في قوله: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرُّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسْنَكُمْ كَلَاكُ يُتِمُّ نِعْمَ تَلَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُستُلِمُونَ ﴾، ولما كانت هذه الفائدة حيوانية طبيعية لا قوام للإنسان إلا بها جعلها من النعم، ولما كانت تلك فائدة كمالية قرنها بالأمر الشرعي.

وتلك الفائدة من باب جلب المنفعة بالتزين؛ وهذه من باب دقع المضرة فالناس

إلى هذه أحوج. [مجموع الفتاوى: ج١٥ ص٢١٨] وقال العلامة ابن القيم: فإن الله سبحانه أنزل لباسين؛ لباسنًا ظاهرًا يواري العورة ويسترها، ولباسًا باطنًا من التقوى يجمل العبد ويستره، فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة كسا تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها.

[إغاثة اللهفان جـ١ ص١١]

إن المرء لم يلبس ثيابًا من التقي تقلب عربانًا وإن كان كاسيًا وخسير لباس المرء طاعاة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصيا يتضح مما سبق أن اللباس له شان عظيم ويرتبط ارتباطًا كبيرًا بالوجود الإنساني، فإنه لما خلق الله أدم وحواء

# 

## 

عليهما السلام وأسكنهما الجنة خاطب آدم عليه السلام بقوله: ﴿ إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَى ﴾ فامتن عليه بنعمة اللباس، فلما عصى أدم عاقبه ربه بحرمانه من تلك النعمة وأزال عنه تلك المنة فيدت لهما سوءاتهما وانكشفت عوراتهما فبادرا إلى الستر وطفنقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وهذا يدل على أن ستر العورات أمر فطري مغروز في فطرة الإنسان، ودليل على أن التعري والتكشف خلاف الفطرة وهو من عمل الشبيطان.

ومن هذا يظهر مدى ارتباط اللساس بالفطرة والإيمان والدين وأن الغري سمة حيوانية بهيمية.

لذا كانت الحرب الضروس على هذه الأصة المسلمة من قبل أعدائها بالمحاولات الماكرة المتتابعة لتغيير فطرتها ونزع لباس العفة والحياء عنها في محاولة لتذويب هوبية هذه الأمة رجالاً ونساءً بل وأطفالاً.

فلاعجب أن ترى الغري المعاصر يقف وراءه شسياطين من بيبوت الأزياء العالمية، لمسخ هوية هذه الأمسة، واتخسدوا لذلك أساليب شبتى كان من أعظمها: التركيز على نزع حجاب المرأة المسلمة العفيفة.

قال تعالى: ﴿ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّ لَّكَ وَلِزُوْجِكَ فَلِا يُخْسِرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (١١٧) إِنَّ لَكَ أَلَا تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَى ﴾، فكشف العورات مخطط شيطاني، إذ أن أول معصية وقعت ترتب عليها انكشاف العورة، ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُوَيْكُم مِّنَ الجَنَّةِ يَنْزُعُ عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا ﴾، فإبليس اللعين وجنوده

من الجن والإنس يتولون ذلك بمؤامراتهم وكيدهم وخبثهم ووسوستهم وتزيينهم للمعصية ليصلوا إلى نتيجة هي المخالفة لأوامر الله، ﴿ يَنْزِعُ عَنْهُ مَا لِيَاسَهُ مَا

لِيُرِيِّهُمَا سَوْءَاتِهِمَا ﴾، ولقد وصلت المعركة ذروتها في هذا الزمان عندما استجاب كشير من الناس لنداء إبليس وجنوده، فتصبارت هناك أندية للمبرأة وشبواطئ للعراة، وقنوات فضائية للعراة، وأخرى لعروض الأزياء الفاضحة، ومجلات خليعة تعرض فيها الأجساد دون خجل أو حياء، ومسابقات ملكات الجمال، إلى غير ذلك مما ابتليت به البشرية في عصس الرقي والحضارة- زعموا- وليس ذلك في بلاد الكفار فحصسب بل في بلاد المسلمين وبيوتهم!! حتى تسابق الكثير لجلب ذلك لبيته وأهله من خلال أجهزة الفساد وأطباقه، فكانت النتيجة المخرية والثمار المُرة من انتشار السفور والعري في بلاد المسلمين، وصبار الصجاب والستر غريبًا على أهل الإسلام، ولا تزال المعركة قائمة لاجتثاث البقية الباقية من حياء المسلمين وعقافهم.

لما سبق وغييره تضافرت جهود الغيورين من هذه الأمة للوقوف في وجه ذلك الطوفان الجارف ليكونوا سدًا أمام تلك الفتن وهذه الدعوات من خلال كشف الزيف وفيضح المخططات ودعوة الناس إلى الطهر والنقاء والحشمة والحياء؛ وبيان حكم الشرع الكامل المطهر ليعود الناس إليه ويتمسكوا به.

وإلى بيان ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم.



وقال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةَ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ

وكل ما صبح في ليلة النصف من شبعبان عن رسول الله 🖑 أنه قال: «يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن».

قال الألباني: وقد رُوي عن جماعة من الصنحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضنًا، وهم معاذ بن جبل، وأبو تعلية الخشني، وعيد الله بن عمرو، وأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وأبو بكر الصديق، وعوف بن مالك، وعائشة.

[السلسلة الصحيحة ح:١١٤٤]

ولا يفسهم من هذا الحسديث اتخساذ هذه الليل موسما يحييها الناس، بقيام أو يخصون يومها بصيام والذي يُفهم من الحديث:

أولاً: أن الله تعالى يغفر في ليلة النصف من شعبان لكل من حقق التوحيد.

فما أحوجنا إلى أن نفتش في داخلنا

شركيات، فإنه لا يأمن على نفسه من الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به، وبما يخلصه

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله على ذات يوم فقال: «يا أيها الناس، اتقوا هذا الشيرك فإنه أخفى من دبيب النمل». [اضرجه احسد ٤٣/٤، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ٢٣]

إن التوحيد ليس متاعًا يُورَّث حتى نقول إننا موحدون أبناء موحدين رغم ما يقع فيه المرء منا من صور الشرك وهو لا يدري، قال اللهم إنى أعود بك أن أشسرك بك وأنا اللهم إنى أعوانا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم».

[صحيح الجامع (٣٧٣١)]

فهل الجهل بحقيقة التوحيد يعفى صاحبه من الشرك؟! وهل ينفعنا بين يدي الله أو يعفينا من العاقبة دعوى تقليد من أضلوبا؟!

وإن من أبرز مظاهر الشيرك أن يُعبد الله بما لم يأذن به، فتُتخذ الأحبار والرهبان أو

### إعداد حسين الدسوقي

الأهواء أو الذوق والحس إلهًا من دون الله، قال الله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شُرَعُوا لَهُم مِنْ الدِّين مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الفَصل لَقُصْبِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [الشورى: ۲۱].

وقال تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمُسِيحَ ابْنَ مَـرْيَمَ وَمَـا أَمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَّهُ إِلاَّ هُوَ سنُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرُكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١].

وقال تعالى: ﴿ أَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَهَهُ هُوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ﴾.

ثانيًا: أنه سبحانه وتعالى يغفر في هذه الليلة لكل من سلم صدره لأخيه، فالشحناء والبغضاء والحقد يمنع المغفرة، وقد وصف الله عن وجل أهل الإيمان بسلامة صدورهم لإخوانهم من المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى عنهم: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا النَّذِينَ سَنَقُونًا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلْا لَلَّذِينَ آمَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَعُوفٌ رُحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠].

ولا يزال الشبيطان بالعبد يُبغض إليه إخوانه حتى يُصيره وحيدًا فيتسلط عليه، قال نَيْ: «فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية».

[صحيح سنن أبي داود: ١١٥، وقال: حديث حسن] وعن أبى قَالبة قال: «إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العدر جهدك، فإن لم تجد له عذرًا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرًا لا أعلمه». [صفة الصفوة: ٣/٨٣٢]

هذا كل ما ثبت في هذه الليلة من الفضل، وتلك وظائف هذه الليلة؛ من تحقيق للتوحيد، وسلامة للصور وإصلاح ذات البين.

أما إحداث البدع من تخصيص هذه الليلة

بصبيام أو صبلاة أو دعاء متخصوص أو اجتماع فإن أهل تلك البدع يحرمون أنفسهم ببدعهم هذه من التعرض إلى رحمات الله تعالى ومغفرته.

قال الشبيخ ابن باز رحمه الله: فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزًا لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها؛ لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ فلما حذر النبى ت من تخصيصها بقيام من بين الليالي دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبيادة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص، ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها نبه على ذلك وحث الأمة على قيامها وفعل ذلك بنفسه، فلو كانت ليلة النصف من شعبان يشرع تخصيصها باهتفال أو شيء من العبادة لأرشد النبي 🚁 الأمة إليه أو فعله بنفسه، ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضى الله عنهم إلى الأمة ولم يكتموه. اه.

الدهاوال الإيان الباده المالية المالية

ادعى أهل البدع والأهواء أمورًا يؤصلون بها بدعتهم في نفوس العوام، هزيهموا ان البالة النصيف من شعبان هي اللبالة النبي بعرق هيها كل امر حكيم. وابتدعوا دعاءً سموه بدعاء ليلة النصف من شبعيان وادعوا أنها الليلة التي يُقرق فيها كل أمر حكيم. وقالوا: «اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شبقيا أو محرومًا أو مطرودًا أو مقترًا على في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتار رزقي، واثبتني عندك في أم الكتاب

سعيدًا موفقا للخيرات». ولا يعلمون أن ما كتبه الله على العباد هو ما علمه من الأسباب المفضية إلى مصائرهم، وعواقب أمورهم وخواتيم شئونهم مما يجري على سنته تعالى التي قال عنها: ﴿ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحُويلاً ﴾.

والحق أن المراد بهذه الليلة «ليلة القدر».

وبه قال ابن عباس والحسن البصري ومجاهد وأبو عبد الرحمن السلمى وعكرمة وقتادة وغيرهم من السلف.

وقوله تعالى في سورة القدر: ﴿ إِنَّا أَنزُلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدُّر ﴾، وقوله هذا في سورة الدخان: ﴿ إِنَّا أَنْزُلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْارَكَةٍ ﴾ يوجب أن تكون هذه الليلة المباركة هي تلك المسماة بليلة القدر.

وقوله تعالى في الآية التي بعدها مباشرة في سورة الدخان: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَصْرِ حكيم ﴾ يكون مرجع الضمير عائدًا على الليلة المباركة التي هي ليلة القدر.

وانظر إلى التناسب في الآيات بين آيات سورة الدخان والتي فيها قوله تعالى: ﴿ فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴾، وسورة القدر التي فيها قوله تعالى: ﴿ تَنْزُلُ الْمُلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا ﴾ أي بامر الله عز وجل، وقوله في سورة الدخان: ﴿ أَمْرًا مِّنْ عِندِنا ﴾، وقوله تعالى في سورة القدر: ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِنْ كُلُّ أَصْرِ ﴾ تجد أن التناسب والتقارب بهذه الصورة يوجب القول بأن إحدى الليلتين هي الأخرى؛ لأن القرآن كلام الله تعالى يفسر بعضه بعضًا ولا يتناقض.

قال ابن العربي رحمه الله: وجمهور العلماء على أنها ليلة القدر، ومنهم من قال: إنها ليلة النصف من شعبان وهو باطل؛ لأن الله تعالى قال في كتابه الصادق القاطع: ﴿ شَهُرُ رَمَضَنَانَ الَّذِي أَنْزِلَ قِيهِ القُرْآنُ ﴾، قنص على أن ميقات نزوله رمضان، ثم عبر عن

زمانه وهو الليل هاهنا بقوله: ﴿ إِنَّا أَنزُلْنَاهُ فِي لَيْلَةً مُّبَارَكَةً ﴾، فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم القرية على الله. [أحكام القرآن: ١٦٩٠/٤]

de la company de la company

قال الشوكاني رحمه الله: والحق ما ذهب إليه الجمهور من أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان؛ لأن الله سبحانه أجملها وبينها في سورة البقرة بقوله: ﴿ شُهُرُ رَمَضَنَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ القُرْآنُ ﴾، وبقوله في سورة القدر: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ القُدْر ﴾، فلم يبق بعد هذا البيان الواضح ما يوجب الخلاف ولا ما يقتضى الاشتباه.

[فتح القدير: ١١/٤]

وزعموا أنها اللبلة التي حولت فيها القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة.

وقد نوهنا في عدد شعبان من العام الماضي أن هذا الزعم مسبني على الظن؛ لأن الروايات الصحيحة كما عند البخاري (ح٤٤٩٢) من حديث البراء أنه قال رضي الله عنه صلينا مع النبي عنه نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا ثم صرفه نحو القىلة.

وقد هاجر النبي ﷺ في ربيع الأول، وعلى ذلك فلا يمكن أن يُستدل منه على أن القبلة قد حولت في شعبان فضلاً عن القطع بأنها كانت في ليلة النصف من شعبران بالتحديد.

فما أحوجنا إلى اتباع الهدي النبوي ومخالفة الهوى والوقوف عند أوامر الشرع ونواهيه، وقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة، وواجب على كل مسلم أن يكون متبعًا للنبي ﷺ متأسيًا به حتى يضمن بذلك سعادة الدنيا ونعيم الأخرة كما قال على: «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبي». قالوا: ومن يأبي يا رسول الله؟ قال سين : «مَن أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبي». [البخاري (٧٢٨٠)] هذا، والحمد لله رب العالمين.

أولا: التعريف بالمذوارج

الخوارج: جمع خارج وهو مشتق من الخروج.

وسموا بذلك لأنهم خرجوا على أمير المؤمنين على رضي الله عنه كما قال الأشعري في مقالات الإسلاميين، أما ابن حزم فيرى أن اسم الضارجي يلحق كل من ضرج على إمام وقته وهو بذلك يتفق مع الشهرستاني في تعريف الخوارج.

ثانيا أسماء الخوارج:

للخوارج أسماء كثيرة منها:

١- الخوارج ٢- الحرورية ٣- الشراه

٤- الثواصب ٥- المحكمة ٦- المارقة.

أما تسميتهم بالخوارج فلخروجهم على الأئمة والأمراء، أما تسميتهم بالحرورية فنسبة إلى مكان قرب الكوفة خرجوا منه، وأما تسميتهم بالشراة فلأنهم زعموا أنهم المقصودون بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ اشْنُتُرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ ﴾، وأما المارقة فلمروقهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية كما أخبر النبي 😇 عنهم بذلك، وسموا كذلك بالمحكمة لرفضهم تحكيم الحكمين ولقولهم لاحكم إلا لله لا لمعاوية ولا لعلى وهي كلمة حق أريد بها باطل، أما تسميتهم بالنواصب فلأنهم نصبوا العداء لعلى ومعاوية رضى الله عنهما.

ثالثًا: نتساد الدوارج:

اختلف المؤرخون في تحديد نشأة الخوارج على أقوال:

القول الأول: يرى أنهم ظهروا في زمن النبي الله، وذلك حينما قام ذو الخويصرة التميمي واعترض على قسمة رسسول الله الله الله وتسبه إلى عسدم العسدل، وهذا رأي الشهرستاني وابن حزم وابن الجوزي والآجري، وهذا يمثل نشاة أصل الخوارج لأنها تعد صادثة فردية فلم تظهر الحوارج كفرقة.

وأما القول الثاني فيرى أصحابه أن الخوارج ظهروا في عهد عثمان رضي الله عنه عندما خرجوا عليه، إلا أن هذا الرأي مرجوح من ناحية أن من خرج على عثمان رضي الله عنه كان له هدف: هو دم عشمان رضي الله عنه ولم يشكل هؤلاء فرقة مستقلة.

القول الثالث: يرى أصحابه أنهم ظهروا حين خرج من خرج على على رضى الله عنه وهو أقوى الآراء وأرجحها.

رابعًا: محاورات على رضي الله عنه مع الخوارج:

لقد وقعت محاورة بين أمير المؤمنين على رضى الله عنه والخوارج في النهروان تبين سطحية تلك العقول وتعصبها الأعمى، فحيثما سألهم رضي الله عنه عن أسباب خروجهم أجابوه بأسئلة أجابهم عليها حيث سألوه أربعة أسئلة:

١- لماذا لم يبح لهم في معركة الجمل أخذ النساء والذرية كما أباح لهم أحدد المال؟

٧- لماذا محا لفظة أمير المؤمنين وأطاع معاوية رضي الله عنه في ذلك عندما كتب كتاب الهدنة في صفين؟

٣- قوله للحكمين إن كنت أهلاً للخلافة فأثبتاني فهذا يعد شكًا في أحقيته بالخلافة؟



## and a

## 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ويعد:

فان فرقة الخوارج من الفرق الاعتقادية، التي تمثل حركة توزية عتيقة في تاريخ الإسلام السياسي، ولأن بعض أفكان الخوارج لإزالية ترتع في مجتمعات المسلمين وتجند لهنا انصنارًا وأتباعنا يتمثل ذلك في حالات القتل والتفجيرات والاغتيالات، وخروج البعض على أولياء الأمور بالشيعارات والصيدام بين أبناء الأمة الواحدة والتحزب على غير منهج السلاف ولخطورة ثلك المعنت فدات على الأمة تبين منهج الحوارج قيمًا يلي:

٤- لماذا رضي بالتحكيم في حق كان له؟

فأجابهم رضي الله عنه بأجوبة أقصمتهم، لكن التعصب الأعمى والهوى يفعل بصاحبه ما يفعل.

ففي السؤال الأول أجابهم بأن النساء والأطفال لم يشتركوا في قتال ولم يكن منهم موقف يبيح لهم استرقاتهم، ثم قال لهم: لو أبحت لكم استرقاق النساء فأيكم يأخذ عائشة رضي الله عنها في سهمه؛ فخچل القوم من هذا ورجع منهم الكثير. وأجابهم عن الشبهة الثانية بأنه فعل كما فعل رسول الله علي يوم الحديبية، وعن الشبهة الثالثة أنه أراد بذلك إنصافًا مع معاوية رضي الله عنه، والنبي على باهل وقد نجران مع تيقنه بأن الحق معه ولكن كان ذلك من باب الإنصاف.

أما الشبهة الأخيرة وهي لماذا رضي بالتحكيم؟ فأجابهم أن رسول رسول الله في حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة في حق كان له، ورب العزة سبحانه أمر بالتحكيم في حال شقاق الزوج والزوجة، قال سبحانه: ﴿ وَإِنْ خُفْتُمْ شُبِقًاقَ بَيْنِهِمَا فَا بُعْتُهُ اللهُ بَيْنَهُمَا ﴾.

أسباب ظهور الخوارج

وقد ظهر الخوارج لأسباب منها:

١- النزاع في أمر الخلافة.

٧- قضية التحكيم.

٣- جور الحكام فظهرت المنكرات.

٤- التعصب القيلي.

١- النزاع في آمر الخلافة:

وهو من أقوى أسباب ظهور الخوارج، وذلك لأن نظرة الخوارج للخليفة معقدة وشديدة وقاسية للغاية، فهم يرون أن الحكام في عهدهم لا يستحقون الخلافة، بالإضافة إلى تفسيرهم للخلاف الذي دب بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه بأنه نزاع حول الخلافة، ومن ثم خرجوا عليهما، ولا يخفى علينا أن الحسد الذي ملا صدورهم ضد قريش كان من أهم الأسباب في هذه النقطة.

#### ٢- التحكيم:

فمع كونهم هم الذين أجبروا عليًا رضي الله عنه على قبول التحكيم، لكنهم عادوا وطلبوا منه أن يرجع عنه ويعلن إسلامه فعنفهم تعنيفًا شديدًا، ولقد كان التحكيم من الأسباب القوية التي أدت لظهور الخوارج، وقد شذ بعض كتاب الفرق حين وصف قضية التحكيم بأنه شابها المكر والخداع، فهذا مما لا يليق بأصحاب رسول الله على الذين أثنى الله عليهم ومدحهم في كتابه فاجتهادهم مأجور، وخطأهم مغفور بحسناتهم الماحدة.

٣- جور الحكام وظهور المنكرات:
 فقد ركز الخوارج في خطبهم وكتاباتهم على جور

الحكام والمنكرات الفاشية في عصرهم، وبالتأمل فيما فعلوه نجد أن ما قاموا به من استحلال دماء الموحدين واتهام الحكام كلهم بالظلم دون تحر أو إنصاف أكبر بكثير من المنكرات والظلم الذي كان موجودًا في عصرهم.

#### ٤- التعصب القبلي:

وهذا التعصور إلى التفرق والنصرب، وقد نهى الإزمنة والعصور إلى التفرق والتصرب، وقد نهى الإسلام عن الفرقة وأمر بالوحدة فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرُقُوا وَاحْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ ﴾، وقال جل شانه: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ بَعْدِ مَا اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرُقُوا ﴾، والناظر إلى الخوارج يجد أن معظمهم من ربيعة التي أعماها التعصب فنقمت على معظمهم من ربيعة التي أعماها التعصب فنقمت على الاقتصادية الممثلة في ثورتهم على عثمان رضي الله عنه في معركة الجمل، وكذا حماسهم الديني رضي الله عنه في معركة الجمل، وكذا حماسهم الديني الذي دفهم إلى الغلو ونقصد الحماس غير المنضبط بضابط الشرع، حيث أدى ذلك الحماس إلى سفك الدماء والخروج على المجتمع.

#### معتقدات الخوارج:

إن للخوارج معتقداتهم التي تميزهم عن سواهم من الفرق الأخرى، فقد خاضوا في مسائل الاعتقاد كشان سائر الفرق إلا أن معتقدات الخوارج وصلت إلينا عن طريق كتب أهل السنة ولم تصل عن طريق كتبهم؛ ذلك لندرة تلك الكتب وعدم ذيوعها.

#### حكم مرتكب الذنوب:

إن من أهم معتقدات الخوارج: تكفيرهم لعصاة الموحدين مستدلين بأدلة أساءوا فهمها وضلوا في فقهها، ومن ذلك:

اً قوله سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمنِكُمْ كَافِرٌ وَمنِكُم مُثُوّمِنُ ﴾ [التغابن: ٢]، فالآية عندهم قد حصرت الناس في قسمين: قسم ممدوح وهم المؤمنون، وقسم مذموم وهم الكفار، والفساق يدخلون مع الكفار لكنهم من القسم المذموم، وقد فهم الخوارج أن ذكر الفريقين يعني نفي ما عداهما، وحذار من سوء فهمهم، فإن هناك قسمًا ثالثًا هم العصاة لم يذكروا في الآية وليس معنى ذكر القسمين نفي ما عداهما، والآية واردة على سبيل التبعيض لا أكثر، فبعض الناس مؤمن وبعضهم كافر.

ومن ذلك استدلالهم بقول الله تعالى: ﴿ وَمَن لُمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولْنَكِ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾، فقد زعموا أنها شاملة كل أهل الذنوب، ذلك أن مرتكب المعصية لابد وأن يكون قد حكم بغير ما أنزل الله، واستدلالهم مردود لأن الآية واردة في من اشتمل الحكم بغير ما أنزل الله أما المقر بأن الحق في حكم الله فهو من أضحاب المعاصى والذنوب.

وللحديث بقية إن شاء الله.



الحمد لله ولى المتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد:

فإن للمساجد آدابًا ينبغي لكل مسلم أن يراعيها إذا جاءها، ونُجمِل القول فيها في ما يلي: أولاً: أذاب المشي إلى بيوت الله تعالى

١- الاخلاص:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «من أتى المسجد لشيء فهو حظه». [صحيح سنن أبي داود: ١/٤/١]. وهذا يدل على أن من أتى المسجد لقصد حصول شيء أخروي أو دنيوي فذلك الشيء حظه ونصيبه؛ لأن لكل امرئ ما نوى، وفيه تنبيه على تصبحيح النية في إتيان المساجد لئالا يكون مختلطًا بغرض دنيوي، كالتمشية أو اللقاء مع الأصحاب بل ينوي الاعتكاف والعزلة والانفراد والعبادة وزيارة بيت الله واستفادة علم وإفادته ونحوها. [عون المعبود: ٢/١٣٦]

وعن أبي أمامة عن النبي الله قال: «من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرًا أو يُعلمه كان له كأجر حاج تامًا حجته». [صحيح الترغيب: ٨٢]

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله الله عن خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم». [صحيح الجامع (٦٢٢٨)]

٣- اجتناب أكل الثوم والبصل وما يكره رائحته:

والسبب في منع آكل الثوم والبصل من دخول المسجد أن الثوم والبصل يخرج منهما روائح كريهة تؤذي المصلين وكذلك الملائكة.

في «صحييح مسلم» قوله ﷺ: «من أكل من هذه الشبجرة المنتنة فلا يقربن مستجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس».

قال العلماء: «ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها».

٤- الترين والتجمل للصلاة:

قال الله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مُسَبَّجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١].

قال الحافظ ابن كثير: ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة؛ يُستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، وكذا يستحب الطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك، وأفضل اللباس البياض، فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم». [مسند احمد]

## MENILLE THA

قال رسول الله الله الله على الله جسميل يحب الجمال». [صحيح مسلم]

وللأسف بعض المصلين يذهب إلى المستجد بملابس نومه ألا يدري هذا المصلي أنه يقف أمام ملك الأرض والسماوات.

٥ - المشي بسكينة ووقار:

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصيلاة وعليكم السيكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا».

فى هذا الصديث أدب رفيع؛ ألا وهو المشي إلى المسجد بهدوء وسكينة ووقار؛ حتى لو أقيمت الصيلاة، فلا تسرع لأنك في صيلاة، وحتى تخشيع في صسلاتك وإن فاتك بعض الصسلاة فاتم ما فاتك بخشوع وسكيئة.

ثانيا: آداب دخول المسجد

١- الدخول بالرجل اليمني:

عن عبيد الله بن عمرو بن العناص رضي الله عنهما عن النبي على كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم»، قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حُقظ منى سائر اليوم. [صحيح ابي داود: ٤٦٥]

وعن أبي حصيد وأبي أسيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله ﷺ : «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي الله على أبله ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك». ثم بعد ذلك يقول: بسم الله. [صحيح مسلم]

٢- السلام على من في السجد:

يسلم الداخل على من في المسجد بصوت يسمعه من حسوله؛ لحسديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم». [مسلم (١٩٤)] ٣- صلاة تتحيلة المسجد:

فإذا كان المؤذن قد أذن بعد دخول الوقت صلى السنن الراتبة إن كان للصلاة راتبة فإن لم يكن لها راتبة قبلها، فسنة ما بين الأذانين، لأن بين كل أذانين

صلاة وتجزئ عن تحية المسجد، فإن دخل المسجد قبل دخول وقت الصلاة صلى ركعتين، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله وأنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». [متفق عليه]

٤- التحرص على الصف الأول:

بعد صلاة النافلة يحرص على الصف الأول على يمين الإمام- إذا تيسس ذلك- بلا مزاحمة ولا أذى لأحد؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله عله: قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا».

ولحديث عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله سينة وملائكته يصلون على ميامن الله سينة ومالائكته يصلون على ميامن الصفوف». [رواه أبو داود وابن ماجه]

[متفق عليه]

٥- العجلوس مستقبلاً القبلة:

يقرأ القرآن أو يذكر الرحمن لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قسال رسسول الله عنه أن لكل شيء سيدًا وإن سيد المجالس قبالة القبلة».

[رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن] "- انتظار الصلاة ولا بيؤذي أحداً بقوله أو هعله:

فإن بقي وقت قبل الصلاة أو أراد أن يجلس في المسجد ينوي انتظار الصلاة ولا يؤذي أحدًا بقوله أو بفعله لأنه في صلاة ما انتظر الصلاة وتصلي عليه الملائكة قبل الصلاة وبعدها ما دام في مصلاه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله عنه: هال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة وتقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه». وفي لفظ مسلم: «والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ وما لم يخدث: ينقض وضوءه.

٧- عدم نِشْدُ أَن الصّالَة في المسجد،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول
الله عنيه: «من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد
فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا».
[صحيح البخاري] وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي
[صحيح البخاري] وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي
المحمر؟ فقال عليه: لا وجدت إنما بُنيت المساجد لما
بُنيت له». [صحيح مسلم] معنى: ينشد: يطلب. الضالة:
الشيء الضائع.

قال الإمام الصنعاني: الحديث دليل على تحريم السؤال عن الضالة في المسجد، وهل يلحق به السؤال عن غيرها من المتاع ولو ذهب في المسجد؟ قيل: يلحق للعلة، والعلة: أن المساجد لم تبن لهذا.

[سبل السلام ١/٢٩٩] قال الإمام النووي: قوله ﷺ لا وجدت، وأمر

النبي على مخالفته وعصيانه، ولسامعه أن يقول: لا وجدت فإن المساجد لم تبن لهذا. [شرح مسلم]

قال ابن حجر: قوله عليك «لا ردها الله عليك» هو دعاء على الطالب الذي يطلب ضالته في المسجد الا يجد ما يطلبه لأنه ارتكب في المسجد ما لا يجوز.

[فتح الباري]

وقال الإمام الصنعاني: «إن من ذهب عليه متاع فيه أي في المسجد وغيره- جلس على باب المسجد يسأل الخارجين والداخلين إليه». [سبل السلام]

ويمكن تعليق ورقة على باب المسجد من الخارج الميعلن عليها الشيء الضائع. والله تعالى أعلم. الميعلاء من المسجد، من الميع والشراء في المسجد،

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله سخد، قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك؟!». [صحيح الترمذي: ١٣٢١]. يبتاع: يشتري.

والصديث يدل على تصريم البيع والشراء في المسجد وأنه ينبغي لمن رأى ذلك أن يقول: «لكل من البائع والمشتري لا أربح الله تجارتك جهرًا للفاعل». [سبل السلام: ١٨٩/٢]. وهذا فيه تعزير بالدعاء، والعلة في قوله على فيما سلف فإن المساجد لم تبن لذلك.

٩- عدام رفع الصوت في المسجد:

يحرم رفع الصوت في المسجد على وجه يشوش على المصلين ولو بقراءة القرآن ويستثنى من ذلك درس العلم. [فقه السنة: ١/٢١/١]

عن أبني سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «اعتكف رسول الله على المسجد فسمعهم يجهرون بالقرآن فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضًا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة». [صحيح أبي داود: ١٣٣٢]

هذا النهي وقع عندما رفع المصلون أصواتهم بالذكر والقرآن فكيف إذا كان بكلام فيه ما فيه من الحرمة والتشويش.

١٠- شغل الوقت في الذكر والقرآن:

اعتاد بعض الناس - إلا من رحم الله - أن يشغل الوقت بين الأذان والإقامة مع الذي يجلس بجواره في أمور الدنيا والقيل والقال والإعراض عن قراءة القرآن والذكر.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرفعه: «سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقًا إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة». [الصحيحة: ١١٦٣]

أأ- دعاء الخروج:

وفي حديث أبي أسيد أن رسول الله والله من والله والله والله والله من والله والل

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شعريك له، وأشبهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

فهذه بعض أسباب مغفرة الذنوب وأدلتها من أحاديث رسول الله على جمعتها لكى يعم النفع بها، وأسال الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير.

من اسباب معفرة الذنوب

١- الذكرعند سماع الأذان:

روى مسلم في صحيحه: قال رسول الله على: «من قال عندما يسمع المؤدن: وأنا أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولاً وبالإسلام دينًا غفر له ما تقدم من ذنبه».

٢- المكث في المسجد بعد الصلاة:

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله على: «الملائكة تصلى على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يُحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه».

٣- المشي على الأقدام إلى صلاة الجماعة:

روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله سَلِيَّة: «كفارات الخطايا: إسباع الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة».

[صحیح سنن ابن ماجه رقم ٤٢٨]

٤- من وافق تأمينه تأمين الملائكة:

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه».

٥- من وافق قوله عند سماع سمع الله لمن حمده قول الملائكة،

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبى هريرة أنه قال: قال رسول الله على: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه».

٦- صلاة ركعتين لا سهو فيهما:

قال الإمام أحمد في مسنده عن زيد بن خالد الجهني أن النبي على قيال: من توضيا فياحسن حديث أبي هريرة أن النبي على قيال: «من قيال:

### إعداد/ وليد أمين الرفاعي

الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنيه، [حسن، اخرجه ابو داود برقم ١٩٠٥]

#### ٧۔ الوضوء:

روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على قال: «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشنتها يداه مع الماء أو مع أخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب». [مسلم (۷۷۰)]

#### ٨. الحيج المبرور:

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ﷺ: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.

وروى الدارقطني في سننه عن جابر قال: قال رسول الله على: «أديموا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الققر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد». [صحيح الجامع برقم: ٢٥٣]

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر أن النبي على قال: «إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطًا».

[صحيح الجامع برقم: ٢١٩٤]

#### ٩. الاجتماع على ذكر الله:

روى الإمام أحمد في مستنده عن سهل بن الحنظلية قال: إن النبي الله قال: «ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم: قوموا مغفورًا لكم». [صحيح الجامع برقم: ٥٥٠٧]

١٠ . فقول: لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.

روى الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه من حديث ابن عمرو أن النبي سي قال: ما على الأرض أحد يقول: لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه، ولو كانت مثل زبد البحر. [جامع الترمذي برقم: ٣٤٦٠]

١١ ـ قول سبحان الله وبحمده مائة مرة:

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من

سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر».

١٢. قول: لا إلى إلا الله و حدولا شريك اله. له الالك وله العصما وهو على كل شيء قدير، مائة مرة.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي تن قال: من قال: لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتب له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يات أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل عملاً أكثر من

١٦ . قول سبتحان الله والتحمد لله والا إله إلا الله واثله اكبر:

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك أن النبي عن قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشيجرة ورقها. [صحيح الجامع برقم: ٢٠٨٩]

١٤ - المرض والصبير عليه:

روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أم العلاء أن النبي على قال: يا أم العلاء، أبشري فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. [صحيح الجامع برقم: ٣٠٩٢]

وروى الإمام الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة أن النبي على قال: «... وصنب المؤمن كفارة لخطاياه». [صحيح الجامع برقم: ٧١٠٩]

وروى الإمام أحمد في مستده عن أنس بن مالك أن النبي على قال: إذا ابتلى العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل: اكتب له صالح عمله، فإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه.

[صحيح الجامع برقم: ٢٥٨]

١٥ - اللبيت على طهارة:

روى الطبراني عن ابن عمر أن النبي على قال: «طهورا هذه الأجساد طهركم الله فإنه ليس عبد يبيت طاهرًا إلا بات معه ملك في شعاره لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرًا». [صحيح الجامع برقم: ٣٩٣٦]

١٦ - الذكر لمن تعارمن الليل:

روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن النبي الله قال: «من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي (بني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها». ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحان

الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن قام فتوضا ثم صلى قبلت صلاته».

١٧ . صارة الفتحر في جماعة والذكر بعدما هاني تطلع الشوس شم صالات ركسين:

روى الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك أن النبي على قال: «من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشيمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة».

[حسن مشكاة المصابيح (٩٧١)]

١٨ - النسي من البيت إلى السعدد متوصياً:

روى أبو داود في سننه أن النبي على قال: «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمني إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له قإن أتى المسجد وقد صلوا بعضتًا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي فإذا أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك».

[صحيح. أخرجه أبو داود برقم: ٥٦٣]

١٩ ـ العبادة في الهرج والفاتن:

روى مسلم في صحيحه عن معقل بن يسار أن النبي على قال: «العبادة في الهرج كهجرة إليّ».

٢٠ - انتظار الصلاة بعد الصلاد:

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على «ألا أدلكم على ما يمصو الله به الخطايا ويرقع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، قذلكم الرباط».

٢١. صيام يوم عرفة:

روى الترمذي في سننه من حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله على: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده». [أخرجه الترمذي برقم: ٧٤٩].

۲۲ ـ صيام يوم عاشوراء:

روى الترمذي في سننه من حديث أبي قتادةأن رسول الله على سنئل عن صيام عاشوراء فقال عن:

[صحيح. أخرجه أبن ماجه برقم: ١٧٣٨]



ندعوك أخي المسلم للمشاركة في نشر العقيدة الصحيحة والعلم النافع عسى الله أن يهدي بك بعض خلقه، قال صلى الله عليه وسلم: « لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر التعم ».

يمكنك المشاركة بدعم مجلة التوحيد بتوزيعها بالداخل؛ السنة الكاملة ٢٠ جنيها مصرياً أو ١٥ ريالاً، أو ٢٠ دولاراً أو ٢٥ ريالاً قيمة الاشتراك الخارجي، لتوزع مجاناً لطالب علم، أو واعظينفع الله به مجتمعه.

ويمكنك المشاركة بدعم المجلة بعمل حوالة بنكية أو سويفت أو تلكس أو شيك مصرفي على بنك فيصل الإسلامي- فرع القاهرة- حساب رقم ١٩١٥٩٠ باسم مجلة التوحيد- أنصار السنة. ونسأل الله التوفيق للجميع

